





وَانْ عَذِفَ آحَدُكُم لِم رنبُ اى نَجْنَى عن الشرونَةِ الشَّعِنَّي ونجِّني عزيشا عاق حَذِن المُرنِ ونح حَدْنها عَن حَصْرَة وسُناهَدني والمعنى المهج ن مذف للأزنب وسه شأنك والح أي علي سالك مع الج وامراء ونفسه اى دغدم نفسة واهمات واللبات اى الزيم مبلك الليك ومنه عَن مِل أَيْ حَصْرُ عُذُرَلُ أَوْعَاذُرَكُ وسه هذاوكا ذعانك ايوا الذهم نعانك وقدلهم كلبها وتمر اى اعطِى وكلَّ عَيْ وَلا سُنْمَةُ حُرًّا ي الْسُرَكُ مَنْ مَالْمُونَكُ سُمَّهُ خرِّ وسَعْفُولِهُمْ إِنْنَهُ أَمُّلُ قَاصَدًا لْإِنَّهُ لَمَّا قَالَ إِنَّهُ عَلَيْهَ أَنَّهُ مَحِيلً عَلَى إِنْ اللَّهُ مَا مُن مُن وَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْدُونَ حَسَيْكُ خَنْرًا لَكُ وَوَرالُ اوسَعَ لَكُ وَمِنْهِ مَنْ أَنْ زَيِّالَي تذكذن ما أوذاك ازمد اومنه مرجبا واهلا وسهلا اى أصبت رُحِّا الضيغُ او أَبَتُ اهلًا إِ أَجانِت ووطنت سهلَّمن ألياد احَرْنا وَانْ نَانِي فَاهِلَ إِللَّهِكُ وَالْهِلَ النَّاوَانَ نَانِي الْهِلَّا اللَّهِ وَالْهِلَ اللَّهِ اللّ للِّيالنَّف والنهار فصف و تفولون السدَّال س والمدار الجدار والمبتنق الصبق اداحذ روالدسد وللدار المنداعي وايطاءًالصِّي ومند أَخَالُ أَخَالُ اعْ الزُّنْهُ وَالتَّطِيقَ التَّطْرِينَ اي خَلَّه وهَذااذا تُنْجَازَمَ اصْمَارُعالِله وْانْانْزُدِلْمُكْنِمَ فُصِيلًا نِسْيًا مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ الْمُعَالِ غَيْرِ الْمُعَدِّرُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَحَدُلَكُ اذَاكَا زَالْمُثُنَّفُنَّى مِنْهُ مَنْهُ وَبِالْوَعَوْرِالْوَلِمْ إِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّالْمُلْلِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا عْندَ بِنَا ٱلْمَنعُلِ لِلمَعْوَلِ مِو مَنْ لِلهِ وَلَا مَنْ لُهُ لَهُ لَعَالَىٰ ٱللَّهُ مَسْمُ الرِّيْقَ مَالَ اللَّهُ نَفَالَي مَا فَعَلُوهُ لَمُ لِمُلكُ مِنْهُمْ وَأَمَّا فَوْلُدُعِدُّ وَعِلْكَ أَلُّمُ الْوَالْكَ النِّهُ مِنْ لِمُواً مَا لِنَّصْبِ فَهِمُنَاتَثَنَّى مِنْ قَوْلِهُ فَأَسْراً هَاكَ وَالثَّا لَهُ عَمُّورً لهن بشا وُسُدرُ وَعَد لَيْزُ عَاصَمُ لِبُومَ مِنَ فِيلِد لِلْمَنْ يَحِمْ لِأَمْرُ لِمَا لِمَا لَمَا اليودول من أن مؤجع اليك من سلام من أن يُوجع اليك من سلام من أنا عن من الله و ا أَرَّنَّا وَهُوَّنَا اسْتُنْنَى مَعْدِ وَحَاشًا وَسُوْنِ وَعَوْرُوا الْمُعْرِدُ وَلِيالُمْ وَرَالِمَا عَاتَا وَالرَّابِعُ جَانِزٌ فِيهِ ٱلْحُ وَالدَّنعُ وَهُوَمَا السُّنَّيْنِي لَلْاسْتُهَا \* وَفُولُ اوْبُ الْفَيْسِ ﴾ وَلَمْ سَمَا يَوْنَا لِكَارَةِ وَانْ بِالْآمِنَةِ مَا مِنْ لِيَا اللهِ وَالرَّوْمِ وَالْسَا وَفُولُ اوْبُ الْفَيْسِ ﴾ وَلَمْ سَمَا يَوْنَا لِكَارَةُ حِلْكُ أَنْ مُؤْمِدُ وَاللَّهِ اللهِ وَالرَّوْمِ اللّ وَمُرْفُوعًا وَتُدْرُوي فِيهِ اللَّمْبُ وَالْحَامِثُ الْحَالِي وَمُلَّا عِلْهِ وَمُلَّا مُلَّا عرَّوصِلُ وأَصْلِح لَي فَاذَتَّتِي وَفُولُ دِي الرَّبَةِ ومروق ومدروي عليه دُخُولِ كَالْهِ الْمُلْمِينِينَا مِ وَدَلِكَ مَا عَلَيْ لِلْمُرْدُونَ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ دُخُولِ كَالْهِ الْمُلْمِينِينَا مِ وَدَلِكَ مَا عَلَيْ لِلْمُرْدُونِ وإن تعند ربالمل وي فروع الله الصَّيف حرّج في السَّافيات صرالطر الذان والمطن الدي مع فيرالعل المدوقة فيل ما حدة معوالين يُها يُرُو يعور ي والمهم ما ليس له نها يُركعه والمع في المُعَوَّلُ فِي الْمُعَوَّلُ فَالنَّانِ وَالْمُكَانِ وَكَلاَهُمَ مُنْ الْمُعَالِينَ وَكَلاَهُمَ مُنْ وجمينه و تستفة الألحيد فضلةً لِلْسُنَّنْ وَلَهِ سَبَةُ خَاصَّ بِالْمَعُولِ وَمِاللَّهِ الخبثه وموقت ومستعل العاوظرفا ومستعل طوما عنوما المهم تخطين والوقت والجاء الت والمؤتث كحوالبؤم والتنكة والنون مُعَدُ كُنَّ الْعَالَمُ فَيه بَتُوسُّطِ وَفِي فَصِيلُ الْمِعْ فَيُعَلِّمُ الْوَمْ فَيُ والتَّادِ وَالْمُسْتَعَلَ مَّا وَظِهَا مَا جَازَانٌ تَغْتَقِبُ عَلَيْهِ الْعَوَالْمُوالْمَتِهِ لَكُ الوابع معداة سَصْبُهُ في المؤجب والمنتقطع وعِندا لسَّدَى وَجُهِن بِيدالْعَ أَ فَوْمًا لا عَدُما لَاعَ الضَّت عَنْو فولاتُ سِرَا ذَاتَ قُرُّ و بَكُّرُ و صَحَتَ اللَّهِ اللَّهِ الم وَالنَّهُ فِي عَيْدِللْوَجِ وَقَالُوا إِنْ عَلَى لَيْهِ عَيْدِلْهُ لَهُ عَلَى لَهُ عَلَى لَهُ عَلَى لَ النهامة فصل وَاعْلَمُ إِنَّ اللَّهِ وَعُمَّا النَّهَا وَعَلَى المُلَّا وَاحْدِينَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ الله الله وَضُعُ وعَشَا وُعِشَيَّةُ وعَنَّهُ ومسَا اذَا إِرَدِتَ سَحُرًا بِعَنْدِ وَجَعَ مُنْ اللَّهِ وَبِهِ مِهِ لَهُ مِنْ وَمَعْمِ إِنْ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَعُمْنِي مِنْ مِنْ اللهُ الله يَوْمَلُ وَعَشِيتُه وَعِشَاهُ وَعَنَّةَ لَيُلِّيِّلُ وَسَلَّهَا وِشَلْمُ عَنْكُومِي وَسِوا وَمَّا يُحْتَا رُنيدِ إِنْ مُلْزِمُ الطُّونِيَّةُ صَفِدٌ لْمُ حَبانٌ تقولُ سِيرَ و ما طولا مو تنفر المراور بن في نحو الوالي المولالي المولالي الموليد الصِّفَةِ لَعُولُ مُرِثُ مِرْجُلُ عَيْرَنَيْدِ فَاحِدًا فِي أَنَّهُ وَكُلُّ كَانَ مِأْنِيانٍ " عليه طويلا وعشرا وعليلا ومديا وحدثنا المم

زيدة والمنواف ألم عَلَيْهِ اللَّهِ واربَدا أَتْ محبورٌ عليه وَاربَدا أَنْ مَكَابِرُ ريدو و و و و المارية المارية المتربية عوا و أمان و المراضية المرافقة معامانه على المرافقة معامانه عليه والمارية و المارية و ا رَجُلا عُبُه إِنَّ لَإِخْهُلْتِنَ بِالاَوْلَ بِالْعَطْفِ أَوْ إِلْمِيْفَةِ فَانَ قُلْتَ أَنَّالُهُ تلقاء فَاكْرِنْهُ وحيث ربيَّ الجِلْهُ فَالْمِنْهُ وَبَعِدَحُ فِاللَّفْيِ حَقَّواللَّهِ وقال جدير مازيدًا صُرِنُهُ: نلاحَمُا فِرْتَ بِدِلتَنِي وَلِ جِدِّا اذَاازُدَحِ الْمُدُودِ فَلَ عِنْحَ وقالحرس في الم والنَّهي كقولَ دُمَّا إضْوِيْهُ وَكَالَمًا إضْرِبَ اللهُ والسِّرَّا مَرْنَتُمْ اهَاهُ وزيدًا لَهُمْ وَعُمْرِهِ وَيَشِوُّا لَتَفْتُكُ اللهُ عَمْ و وَمِثْلُهُ أَمَّا وبدِّافًا نُتُلِدُ واَتَّا خَالِمًا فَكَانَشُمْ أَبَاهُ والدُّعَا مُنْزِلَةِ المعرَّالِيَّ فَيَكُولُ (اللَّهُمُ مَا لَا عَمْ لَهُ وَلَهُ وَلَيْهِ الْمُؤَلِّلَةُ عَلَيْهِ الْعِيشِ قَالَ ابْدُالْمُ وَدِ فِي اللهُ عَنِي مَا فَعَلَى ﴿ وَلَتَا رَبِّنَا فَعِنْ عَالَهُ وَأَمَّا عُمْ إِنْ فَعَا لَهُ وَاللَّهِ رَمُ أَنْ يَعْعَ الْجُلِدُ بِعِدَ عِنْ إِلَيْدِ لِلَّا الْفِعْلِ كُفُولَكِ إِنْ زَيْدُ اللَّهُ مُنْفِ فَالْ لِللَّهُ مِنْ مُنْفِقًا الْفَكُلُّمُهُ وَهَلَّا وَأَلِيَّ لمنعل اللالا وَلَوَا وَلَوَمَا مِنْوُ لِدِّ إِنْ مَ لَهُ فَيَ مُثِطَلَّانِكَ الْعَعَكَ وَمَا يُسْتَدَأُ لَعُبِّهِ هَأَلَمْهُما اوللرغب وسمنا عني الأول فص ا وَمَذْنُ للْمُنُولِ عَيْنُ وَهُو فِي ذَلِكُ عِلْيَ وَعَلَيْ مَا مَا مَا مَا مُنْ مَا مَا مَا مُنْ مَا مُن ٱنْ يُعَدَّنَ لِعَظَّا وَيُوادَمِعِنَى وَتَعْدِيرًا والشَّائِ ٱنْ يَعْفَ لَعِدَلُكُونُ

المالية

のいんしん

ومن النصوب باللان اضائه ما أُخْيِرُ عاملُهُ علَي شَرِّطة النَّف يرِ فِقُولَكُ زَبِّرًا صُرُّهُ كَاللَّ عَلتَ صُوبتُ زِيدًا صُرُّتُهِ المَّالَكَ لَا تُعْرِفُ النِنفناءَ مِنْفُ مِن قالح والرحد "

اداان ابعوسي الالملفية فنا مهاس بأن وصليك بجازر أو ومنه ويد ويرا المرت الموجع الفيت الحاء ويشرك بن علائة باخار وعم الفيت الحاء ويشرك بن علائة باخار كانت على المنت المنت

كِعًا وْيَنْ لَيْتُ صِغَنْهُ صِغَنَهُ وَغَيْلُهُ وَفِي فَوْلِهِ عَنَّا وَجَالَّهُ لَيْسَّوِي الْقَاعَادِ مِنْ الْوُمِنِينِ فَيْرَاوُلِي الصَّرِ وَالْجُنَا هِيدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِلْقَاعِدُونُ وَلَا يُرْضِينُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالنَّقْبُ عَلَى أَلْمِسْتَثِنَا وِثُمَّ دِخَلَ عَلَى لَيَّا فِي النَّسْمُ مَا تُوَلَّدُ خَلَ عَلَيْهِ اللَّهِ فِي النَّنْوِكُ لَكُوكُ لَكُمْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمُولُكُمُ وَفَي النَّنْوَلُكُ فَعَلَى اللَّهُ وَمُولُكُمُ فَوْلُهُ مِنْ اللَّهُ وَمُولُكُمُ فَوْلُهُ مِنْ اللَّهُ وَمُولُكُمُ فَوْلُهُ مِنْ اللَّهُ وَمُولُكُمُ فَاللَّهُ وَمُولِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولُكُمُ اللَّهُ وَمُولِكُمُ اللَّهُ وَمُؤْلِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولِكُمُ اللَّهُ وَمُولِكُمُ اللَّهُ وَمُؤْلِكُمُ الللَّهُ وَمُولِكُمُ اللَّهُ وَمُؤْلِكُمُ اللَّهُ وَمُولِكُمُ اللَّهُ وَمُولِكُمُ اللَّهُ وَمُولِكُمُ اللَّهُ وَمُولِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْلُكُمُ وَاللَّهُ وَمُولِكُمُ اللَّهُ وَمُؤْلِكُمُ وَاللَّهُ وَمُولِكُمُ اللَّهُ وَمُؤْلِكُمُ اللَّهُ وَمُؤْلُكُمُ وَمُؤْلِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِنَالِكُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِكُ وَاللَّهُ ولَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَكُلِ أَخِهُ مَفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَظِيدًا لَمْ الْعُرْقِلَانَ \* وَلَيْحُولِ خِلُوهُ مُحْ غَيْرِ أَلَّا إِمَا الْحُوْمُلْتَ لَوْكَانُ سِهَا اللَّاللَهُ حَمَا تَعُولُ لَوْكَانَ سَمَا غَيْرُ الله لَمْ عُرُوْشَيَّعَهُ سِيَوْلِدِما جْمِعُونَ فَصَالَ وَتَعُولُ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَا المله اللطة منزافاجة سيدلانني زَعِد الْأَعَنْدُ اللَّهِ وَمَارَاتُ مِنْ أَحِدِ اللَّهُ رَبِّكُ وَلَا إَحَدُ بِهَا اللَّهُ عَيْرُونَ فَيْ إِلْ مكون دائرة ولاندش معداله في الا على النكره فا ذا جعلت المستقل الْمَدَكَ عَلَى مُحَلِّى الْحَارِّ وَالْمُحُورِ لا عَلَى اللَّفْظُ وَتَفُولُ لَسْبَ ذَيْكُ التَّحْلَ إِلَّا شَيْا تَا يُعِبَا أَبُّهِ قُلَا لَكُونَةُ أَنْبَى لَبُنْفِالِسَنَّمُ مِيهِ أَفَّا بِمَّالَيْتَ لَعَا عَضْكَ سِيعَوْيْهِ أَنْ إِنَّ إِنَّ الشِّلْمَةِ وَتَحْلِمُ عَلَى الْبِدَابُ وَالنَّابِ أَنْ أَنْ أَرْ لَكُنْ مَا السنة من البلدائ والناب النه الما المنظمة والمناب المنطقة والمحلة على البدائ والناب أن الزالفيدية السنة المنظمة المنظمة والمنطقة والمنطقة المنظمة والمنطقة المنظمة ال لَوْنْعُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَمَّا فَصِلْ وَتَعُولُ مِعْتَفْدُ مِعْ الْمُنْتَشَّى

to being a

سِبَوْنِهِ جَى مَوْلَهُا وَاسْتَسْعَرَتْ لَوْزَعْلَقِ ، وَكُنْ لِلَّهُ إِذَا لِمَاتَ ورضية ومن فت مفاد الاللّ بالالر ومد فت مفعول و الدِّقُلِ السَّفِينَا عَنْ مُوعِلَى هِذَا لَتُعِلِّ إِذْ إِنَّا اللَّافَتَقُولُ ضِكُ وَ مُرْبَعُ الْمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ صَهِ وَصِهِ فَي قَوْمَلُ وَمِوَالُوجِهُ لِلْحَيَازَالِّذِي وَرَدِهِ النَّارِيلُ قَالِ لِمَهُ نَعَالِي أَنْفُهُ أَوْعُ عَلَيْهِ فِنْدُ فِي قَمَا وُمُ أُورِّ وَالْمُتَابِ والدروا المفايا المفيون وفديعا الوك وموقال وموا قَوْلُكُ مِنْ أَلِي وَهِنَّهُ مَا تُنْفَلَظُ اللَّهُ اللَّهُ مُودُاسِمُكُ وعليه الله فيتون وتفول على المصاب فاماو تعد الموال وَ الرَّوْفَ لَا أَخْوَالُ وَلَسِ فَذَل الْمَهُ الْفَسِي كَفَافِ وَكُاللَّ فَل أَخْرَالُ اللَّهِ الْمُ مَنْ فَسَلِ مَا كُنْ إِهَدَهِ اذْلَهُ فِي عَدنيه الفعلُ الثَّاني إِنَّى اوْجَهُ اللَّهِ لَاوَّلُ وَمِنْ الْعُلَانِ فَوْلِهُ إِذَاكُانَ غَدًا فَأَنِي آعُ إِذَاكُانَ عُكَانِي عَدًا أو مَنْ يَحِيلُفًا عِلْ وَرَائِعُهُ مُفْمُ لِقًا لَعَنْ وَعِلْ فَعُولً زُندُ باضار نعل وأسنه فوله حرو بالسبير له في بالغدو ورامال رجّالُ فِهُمْ فِي أَمِنْ فُرِحَةَ الْبَاءِ أَفِي يَعِيدُ بِحَالٌ وَمَنْ الدِّيّابِ للك بود صَابِعُ لا صُومة أَعَالِمَن فَالْفَعُ وَالْمُعْدَعُ فِي فَالْمِقَالَ نَدُورَ مَا عِلْ فِعلَ عُمْمُ مُطَّسِنُ الْعَلَا عِنْ وَلَا مَا عَنْ وَعِلْ مَا مَا عَمْ وَعَلَّى

اَجُارِخُهُمُ مَنْ يَرْفَعُهُمُ الْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَعُونُ وَالْمَالُمُ وَالْمَعُونُ وَالْمَالُمُ وَالْمَعُونُ وَالْمَالُمُ وَالْمَعُونُ وَالْمَالُمُ وَالْمَعُونُ وَالْمَالُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمِلُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَلْمُلْمُولُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُمُولُمُ وَالِمُلْمُ وَالْمُلْمُولُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَال

وَتَعْدَرًا مِي سَنْجُ وَعَلَى إِنْهِ وَنَعْ فَنَدُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَلَا يُوعِلُونُ اللَّهِ وَلَعْ فَالْ مَعْ دُوتِ عَلَيْهُ فَا مَا فِرْعَلَى مُنْ رَبِي اللَّهِ وَمُثَّفِقُ لَمُ وَرُبُّكُ وَنِي خَالِمُ وَمُ وَمُنظَلَقَ وَالْجُلِهِ عَلَى ازْمَعَ مُأَصُّ فَعَلَيْهُ والهنة ويرطنة وطرفتة ودلك زيدتمت الموة وعرو اَبِوُهُ مِنظَاقٌ وَيَحْرِانُ تُقْطِ مِنْكُرِيلٌ وَخَالِدٌ فِي الدَّابِ وَلَمْ يَدُولُ إِنَّا لِمُنْ اللَّهِ اللَّ الماليفت الاستقطيقاة قريكن القاجع مدلوما فيستغنى عَن ذَلَّهِ وَذَلَّا فِي مَل فُولِهِمْ النِّزَالِكُ بُسِّينِ وَالسَّابِمُوانِينَا والرضراؤ عفال دلك لمرعزم المورف تَقْدِمُ الْاعِلَى لِلْسُدَ الْعُوكِلِ لِنَهِي إِنَا وَشُنُو مُزَيْسَالُكُ وَكُفُولُهِ نعالى سوانحيا ففر وما تدرو سوار على أندر في أندر العنى سَوَاعَلَيْهِم الله مَذَال وَعَدَ مُدَوِقً فَذَا لُكُرْمُ لَقَدْعُهُ فَهَا وَقَعْ فِيمِ المُسْلَا نَكُرَةً وَالْمُنْظِرَنَا وَدُلِكُ فَوَلِكُ عِلْلَالْمِ رَجَكَ وَأَمَّا لَهُ مُعَلِّكً وَوَيْلُ لَكُ وَمَا أَشْتِهُمَا مِنَ الْدُوعِية فَتَرْوَلَهُ عَلَى عَلَى الدَّاكَاتُ مَنْ وَبَدَّ مُنَذَّلَةً مَانُولَةً النَّعِلِ وَفَي فُولِهِمْ أَنِي لِيدُ وَكَينَ عُرْمُ وَمِنَّي الفتاك فصل تُحْجُونُ هَذَٰذُ أَهَامِهَا فَهُوَ وَفَعْ الْمُنتَأَلِقَالَ المنتها الهلال والله وَقُولَا وَ فَوَتَمْتُ رَعًا اللَّ وَاللَّهِ أَوْلَاتُ

قان أعد من المشراب المنات وسن الحاسة الغولوية لومًا وفي مُثَلِ الدب لوداتُ وارلَطَهُ مَن وَلَوْ الْمُصْرَو اعْلَى عَن وَلَوْ الْمُ وَسِدُ الْمَتَلِ الْأَحْطِيَّةُ فِلْهِ الْيَهَ أَيْ الْمَالِكُونَ لِلْمَعْ الْسَاحِظِيَّةُ فَافَّى عَبْرَالِيَّةِ ٱللَّهِ مَا أَوْ الْحَدِيدُ هُمَا اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَوَلَّ زُنَدُ مُنْطِلِق وَ الْمُهُوبِ الشَّيْدِ إِخْلَافُ مُعْلَمِنَ الْعَوْلِمِلَ أَنْفَاق . ؟ وَكُلُّ وَانْ وَعَبْتُ وَآخُوانُهُا لَهُ نَهْا إِذَا لَمْ عَيْلُوا مُعْلَالِقَ سِهِمَا رَحْنَ " وغِينَهُ اللَّهُ العَلَامُ وَإِنَّا اسْرَطَ فِي الْغِيدِ أَوْجُونُ مِنْ أَمَّاكُ المنادلية الدعوات المتعقا الله المعالمة المعالمة المنتقى المتعدالمة المتعارة المتعارة وكذنفا فترس الأساد هووا بعلما لوته معنى مذنا والماع نناوا واجا منحث أثارانها والياني وزخارين ومسند إلنه ونظار دلك أنَّ وفي التَّشيه في كانّ لا اقتضى مُشَمُّها مَوْشَبُّهَا مِكَانَتُ عَامَلَةً فِي الْخُزُّنِّي وَشِيعَهُمَ إِما لِغَاعَابُ اَنَ الْمُتِالِمِينَا لِهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَالْدِينِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقُ وَالْمِينَا عَلَى الْمُعَالِمُ مَعْ فِي وَهُوالْمِياسُ وَنَكُرَةً امَّامُونُونُ كُالُّقِ فِي إِلَيْنَا وَمَلَّ وَالْعَالِمُومِنُّ وَامَّاكُمُ مُرْفَعِيًّا كَا لَتَيْ عُنَالِهِ أَرْجِلُ فِي الدَّالِمَ اللَّهِ عَلَا حَدَّ عَنِي مَنْكُ وَسُرُ اللَّهِ اللَّهِ

رَبِهِمْ وَقُولُهُ وَمَا مِكُنَّ مِنْ فَهُ فَمِنْ لِلَّهِ وَكُفُولِكَ كُلِّنُ وَلَي الَّذِي أوفى للَّارِ فَالدُ دِنْهُمْ فَالْحَادَ فَلَتْ أَيْتَ أَوْلَعَلَّ فَيَعَلَّ فَاللَّا الْفَالْمَا لَا وَ فِي خُولِ إِنَّ خِلَانُ بَيْنِ أَلْمُ خُنِّشِ وَصَاحِهِ الْكُتَابِ عَبَّهُ النفاحة انتها هوالمهن عرفي فولك الأرثيا المركيات سراما فالتفاعة فسأضانا الناه المالكة وَلَوْمِهِ مَا لَا أَوْلِلْمَا مِي مِنْ فِي مَا لَهُ عَلَى الْفِي فَالْتِي مُنْصِف المنفل ومرف عد العامل ونقل فولك الدولا أحرك ولا صَّبِ لَيَّةِ النَّوْلُ وَكَانَّ عَنِّ النِّيدُ مَنْزِلَةٍ مُرْتِي وَاللَّمِيدُ وَعِنْهُ الْكُوفِينَ فُعُومُ نَفْعُ كَأَكُانَ وَنِفِعًا مِن فَوْلِكُ زَيْلِا حُولَ وَتُمْ عَلَى الْعَرْنِ فِيهِ فَعَلَى أُوْجَمِيعُ الْأَكْوَيْفِ لِمُعَالِمُنْ الْمُنْكَارُ من أشافه وَأَعُواله وَشَالِيَطِم فَا يُرْسُهُ عَا خُلَاجُوازُ تَقْدَعُهُ وَفِي النَّهُ إِلَى الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا وَمَا مِن مِنْ عَلَى مَا أَن لِلا وَإِنَّ وَلَدًا وَإِنَّ عَلَمًا إِنَّ لَهُمَ اللَّهِ وَلَعُلَّ الدَّحَا لِلوَّطِ مَلْ يُكُلُّ أَحَدُانَ أَلَّ التَّاسَ عَلَيْكُمْ نَيْفُولَيْنَ نَيْدًا وَالتَّ عَمُوا اَهُا نَّ لَنا مَ وَقَالَ لِلعَشِي مِعِ إِنَّ مَثَالُوَا نَّهُ يَعَلَّا وَانَّ لِلَّهُ إِلَّهُ المَّلَا المُعْمَانُ مَا لَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهِ مَا لَهُ مَا لَنْكَ لَمَا فَمُمْ فَفَاكُمْ مِنْ لَكُ

عَمَّا فَقُلْتَ عَيْدُ اللَّهِ وَدَعِي وَمِنْهُ فَوْلِ لَهِ إِلَّهُ مَالِلْغِينُ فِعَمَ وَمِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُولِدُ مِنْ فَاذَا السَّهُ وَفَوْلُ فِي الْمِنْ سَعِيد مَا عَنْ يَدُ النَّهُمَا مُرْجُلُولِ مِنْ إِنَّا لَا أَنْتَ إِنْ الْحُكَّامِن وَفَعُلُهُ لَلْ فَعَنْ عَلَى الْمُرْسِ فَي فَاذْ فِي عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُرْسِ فَي فَاذْ فِي عَلَيْهِ عِلْكُ أَوْضَاءِ عَلَيْ أَجْلُ وَمُدالِهُ وَمُنْ الْيَرِخُ فَالْمِدِ أَفَالِمِدِ أَنْ الْمُدَالِكُ الْمُعَالَّكُ الْمُدَالِكِ إِنَّا النَّمَانُ وَصَلِينَ مُنَّا فَأَخُ وَالَّمْرُ مُنْ فِي السَّوِينَ عَلَيْوَتَ والمنايا ليف المنز فأما و فراي رطاو صفته في وتنت المتدا والخبرمة بمن عالقوال وبالنظان والله الفنأ وعُرَّانِينَا وَمِنْهُ ظَالَّ أَنْتُ أَنْتُ وَعَوْل أَي الْعَجْ أَنَا أَفِا لَكُونِ مُعْدِي عَلَا كُونِ اللَّهِ الْمُعْدَالِدُ الْمُعْدَالِدُ الْمُعْمَالِدُ الْمُعْلَمُ الْمُ ففالسناف وفدي المتاليفيال فساعدا منفول هَذَا عَلَوْمًا مِنْ وَفَوْلُهُ عَلَيْهُ عَلَا وَعُوالْفِعُورُ الْفَدُودُ وَلَا اللَّهِ الجَيْنَةَ كَالْمُ الْمُنْ فَنْ الْوَاتَفَتَنَ الْمُبَالِمُنْفَالِثُمْ إِنَّا لَمُعْنَى الشَّهِ إِذَا دُخُولُ النابِعَلَى عَبِهِ وَدُلِكُ عَلَى نُوعَانِ الدِسْرُ الْمُؤْمِولُ وَالنَّدِينَ الْمُوْصَوفَةُ إِذَاكًا لَتَ الصَّلَةُ أَوِ الصَّفَةُ فَعَلَّدُ أَفْظُوفًا كُفَّةً لِي لَعَا يَإِلَّهِ مُنْ مُعْفُولُ فِي اللَّهِ عِلَيْكِ وَالنَّهَا رِسِّ الْحَكَالَالِيَّةُ مُلْكِلَّا فَيَ

re

والمنتع لديد مفطلقا والسنواك المعفكان وليات والموث الكاب مَنْ مَنْ عَنْ بِرَانِهِ قَانَا انْ فَلْكُولُ وَالْحُولُ وَكُنَّ الْمُنْ مُنْ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهِ المفعول المخطف موا لمفارستي بذك إلى الفال مفايقنه ونسته سيبونه المعتق والجدال ورساساء العفل وتنفي الى المالية ومن مر اوالي والموقون والمناف ومن المواقية وَنَوْيُونُ لِالْفِعْلِ غَيْرُمَصْدِيم مِنَّاهُ وَمَعْنَاهُ وَذَلِكُ عَلَى فِيعَانِ مَسْرُ وَغَدُرُ صَالَ المُسْدَرِ فَالْمُصَدَرُ عَلَى بَدْفَ وَاللَّهِ فَالْفَالَ فِالسَّفَافَةُ رُّفَةَ لِهِ نَفَائِي وَاللَّهُ الْمُنْتَكُمْ مِنَ الدُّوْضِ مِنْ اللَّا وَفَعُلَا وَمُثَلَّا إِلَيْهِ النالا وَمَا لُلافتِهِ فِيهِ لَعَقَ لِلَّهُ فَعَلْتُ جُلُونًا وَحَبَثَ مَنْعًا وَغَايرُ المسريخة ودلك صرينة أواعام والقنب والقض وأتأل مَنْ وَمِنْهُ رَجَعَ الْفَهُمْ ي وَاسْتَلَى المِينَا وَفَعْدُ العَصْارَا لِ نَهِ اللَّهِ الْمُ مِنْ الدُّهُ مِنْ الدُّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدُّمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَّوْظا فَصْ الْمُ الْمُعَادِنَا لِمُصُوِّدِ الْمُعَالِمُ فَعَالَيْهُمُ مِي عَلَيْكَ الْمُعْدَةِ عَلَيْكَ الْمُ أنواع مالسنفل إطهار وفله وإضارة كالسنتفل إظهار ففله وما المُعَلِّلَ لَهُ أَصْلَا وَتَلَاشُهُا تَكُونُ دُعَا وَعُيرِ دُعَا وَ عَالِمَ عُلَا اللَّهُ عُلَا الدَّوْك فؤلل الفاجم ف سفع خيرمفام ولت يقيط في عداله مواجد والمنفذ والمنتان عسالتا عالى المومندون الفرق

عَنِهِ الْعَلِينَا لِمُعْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَا لَا أَيْ مَا أَنْ كَالُّهُ عَنَّا فُ وَلَا لَكِينَا لَوَكِّلُ عَاصِلُ وَقَالُهُم عَدُمُونِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَقُولُ اللهِ وَكُل مَ مِنْ الْوَلْ اللهُ مَصْدُوح عَمَا المُوالمِينَةُ ان وَلَ اللهُ الله عَالَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الله المناه المناعد والمن من الله المنت الله المنت الما الله المنت المناه المنا لزُومِهَا فَفُ لِلْ أَوْمَ فُو الْحَارِينِ فَنَا فَعُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلِمَالِ وَلَمْهَاسَ وَلَمْ فَيَى الدَّعَلِيُّ وَلَمْنِينَ لِلَّادُوا لَفِقَارِقَهُ فَ المناكة عَمِعًا عَالَم اللَّهِ فَي الْوَحُودِ إِلاَّ لَقَهُ وَيَوْمُ مِمْ أَنْبُونُهُ و كادم المال المالية ا مُوفِي فَوَلَّكُمَّا رِيدُ مُعْطَلِهَا وَلَرَكُ أَضَالَ مِنْكُ وَشْبَهُ فَهَا بِلَيْنَ فِي النَّفِي وَالْمُعُولِ عَلَى الْمِندا وَالْخِير الدَّلَقَ مَا أَوْعَلَ وَالسُّهِ مِعَامِلُ خَنْفَ مِعَ مَنْ يَعْلَى أَعَالِ وَلِذَاكُ كَانَتُ دَاخُ لَهُ عَلَى الْمُعْهُ وَالنَّكُ الْمُعِيِّانْقِيلُكُازِيدُ مُنْطِلِقًا وَمَا أَحَدُ أَضَالَ مَلْ مُعْلَمُ مُلْمَا إِلَّا عَلَى إِلَّهُ عَنْ فَسَلَّمَ الْمُكَارَفُكُ أَنْصَالُونَ

والقرفضا من سرالعقوله وموشر للاصليون يحاكب على وركدك وسف رامقال و تصغ يدبرسي شاملا

وَقَلْعُرِي أَمْ أَغَارِمُ صَادِرَادِكُ الْمُن وَهِ عَالَ فَيَوْجَ قَاهِي لَمُورِّلِهِ رِبِّا أُوْجَناطُ وَفَاهَا لَهَاكَ وَصَعَالَ كَنِهِ وَهِ مَا الْكِي وَعَامِلًا لِللَّهِ وَإِنَّا مُا وَفَدْ فَعَدَّ النَّاسُ وَاقَاعِلًا وَقَنْ سَالَ الْوَلَّبْ ومنافل ومراهم المقادرة للمناسة اظنه منظلت تِّعَلُ الْهَا ضَهِرَ الظِّنْكَ أَلُّ ثَلْتَ عَنْدُ اللَّهِ أَطْنَظَى اللَّهِ اللَّمِلْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل وَمَاجَا فَى النَّعُونُ الْمُ فَعِيدَةِ وَاحْعَلَمُ الْوَارِثُ مِثَّا فَعَلَى الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل اليمنعنا المناء العارا ووتنا مااصينا واصلمالات فِعْلُ الْفَاعِلَ عِيْمِنْكُ فَقُلِّكُ صَرِبَ ذَيْكُ عَرُوا وَلَعْتُ الْمَالِيّ وَهُوَالْفَارِقُ مِنْ الْمُعْقِيمِ مِنْ الدَّفْقَالِ وَغُمْوالْمُتَعَدِّ وَيَكُونُ وَأَجِلًّا فَصَاعِلًا إِنِّي الشِّلْيَةِ عَلَى السِّياتِلَ بَيَا نُدُفّى مَكَّانَهِ إِنْ سَاءَاللَّهُ لَهُ اللَّهِ وَمَنَى مُنْ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا منى المندول بديك منعوا منعو اوَكَانِماضَافُ المِنْصُوبِ المُنْسَعِ وَهُلِيانُ هُوَفُولَكُ لِمَنْ عَبِّرُ وَسِرَانَةُ وَمِرَانَةُ وَمِنَا و اَحَذَ تَظِيرِبُ الْعَنْمَ الْوَقْلِ الْمُرْبِ مِنْ النَّالِ وَمَنْدًا بِإِنْ الْمِنْسِلِ مِنْ اللَّهِ وَالْعَارِ ٥ مظرا سند اظهاده ٥ ڡٙٙڡڵؽ۠ۏۜٙڟۼٙڡٚڗۺٛڎڡڔؙۺؙٞۅڶؾۯۻڒۘڽ؆ؖۼڹ؋ڵۏڵڝڵڵڷۼؖڵٲ ٲڴڐڝٙڵۼؙڵڋؠٳۻٳڝٵ؈ڡ ۊٙڡڹۮٷڒڴ ڶؿڹۮڴۺۣٲؘڎٙؿڔؽؙ؞مٞڿۧٙڎۧڡٙڴۣ؞۫ؖۅٙڗۺ۪ٳڵڴٚڡڔڿ وننعل ا وَمَلْيُ سَدَّدَ مِنْهُمُ الْمُرْخِلَاسَ وَاللَّهُ وَلِلْسَنَّهِ لَمِنْ لَكُوا لَهِ لَالْمَ

احدام رودام رووستال كردن روا مدادكه سي ان اضط ارئ

خَنْوَا مِنْ مِنْ مِنْ فَأَوْمُ وَلَكُ فَيَقًا خَيْرًا مِنْ فَتِ وَالنَّوْعِ لِنَّا فِي وَلَّ والما والما والما والما والمساوية المنكفا والمكل المنكفا والمكل وَلَهُ إِلَا وَأَخِلَ ذِلْكُ تُرَادٌ ومِيرًا وَنَعَمونُا فَعَلْ عَلَى وَتَعامَى إِلَى السوال وَإِانْفُولُولُ وَالْمُنَاوِلُهُ الْمُعَادِّلُولُولُولُ اللَّهِ لِمُعَاوَهُ وَالْمُومِنَا وَمِنْهُ الْمُ أنت سؤاعة التا أأفقال ألفائه المسوالبيد والمكرة الناب والدَّسْرِي الْمَالِي وَمِنْ فَعَلْ مَا لَيْ فَاتَا مَنَّا وَلَا مَا وَامَّا فِلَا وَمِنْ مررت باذاله فوت صوت ماروادًا له صل صواح النَّا فعا وَاذَا لِنَدُو وَيُعْلَى الْمِنْ الْمُعَالِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمِنْ لَوْكِياً المَّا لَفَرُوكُمُّةُ لَكَنَّ مُنَّا أَعَنَدُ اللَّهِ حقَّا والْحَيِّ الْأَلِيَا طِلُ وهَ فَالْزَلِيمُ وَ غَنْرُوا تَفُولُ وَلَحِدُّ لَّ الْمُعَكِّلُ لَا أَوْلَنَفْسِهِ مُّقُولُكَ لَدُعَكُمْ أ الف درهم عرفاً معقل المحقون في مرسير والمتكنف المنعدة والمنافئة التركية المندور كمنتك وَفَوْ لَنُعَالِي صَنْعِ اللَّهِ وَقُولَ اللَّهِ وَكُمَّا مَاللَّهِ عَلَيْمٌ وَصِنعَمَّ اللَّهِ وقوله الله المركز عوة الحق ومنه عاجاء مننني وهوحنا أبيال وليلة وَسَعْدَتُكُ وَدُواللَّكِ وَهَ لَاذَكُ وَمِنْهُ مَالَّا بَعْمَ فَ لَحَسْمَالًا اللهِ وَمِعَاذَ اللَّهُ وَعَنْ لَلْهِ وَفَعَلَّ اللَّهُ خُذِوْرُ وَبَعَ لَ وَأَفَّ لَهُ وَفُقَا وَوَالْمَالُ وَوَلِيلًا وَوَلِيلًا وَوَلِيلًا وَوَلِيلًا فَوَالمِنْ اللهِ وَلِيلًا وَالمَالِ

والله تفني ويدي وأنمروا ولتاي الزوما خبرا وقاسير وَ لَهُ النَّا وَشَوَّا لَوْنُ وَمَا لِي كُورًا وَمُلْنُ مِنْ لَا رَخِيلًا أَهْلَكُ أَلْ وَأَمِلَ الْحُرُلُاتُ أَهِلَهُ وَمِنْ فَوَلَّهُ لَهَا وَصَعَدُولُهُمُ كَالْبَعْدَرُ عِلْمِإِنْ فَهَا لِكُمْ الدَّالُ وَسَى لَهَا لَهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمِ الْمُرَادُ قَالَ وَسَى لَهَا لَهُ عَلَيْهِ الْمُرْكِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا كَالْبَوْمُ مَعْ الْزِيَا وَلَمْ ظُلْمًا فُصِيلًا فَالْسِيعِيهِ وَهَلْهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّ سمعت والعب يغولون الله تضبعا وديتا واداسا لنف مالعنور الالهاجمع فها صُبقا ودينا وسع أنوالحطاب بَعْفَوالْعَبِ وَمْلَ لَهُ إِلَّا أَمْنُونُ مُكَّالِكُمْ فَقَالَ الصِّيَّالَ مأى آئ لِم الصبيّان وقبل لبغضه أما يَمُكّا فِكُمْ الدِّيلا فَقَالَ بَلَى وِجَادًا أَيْ أَعْ فَعُرِد وَجَادًا المُنْصُوبُ بِاللَّالِمِ الْمَالِيَ منذا لمنادي لأنك إذا فاق بلقنالسه فكانك فلق بالريا أفأغنى عَنْدَالِيَّهِ وَلَكُنَّهُ مُنْ فَالْمُثْوَةِ الْمُسْتِعِ الْهِ وَمَالَ بالمَتَّا مِنْ وَوَلَا يُعْلُو مِنْ أَنْ يُنْصَبُّ لَعِنَّا أَوْ فِيلَّا فَانْتُهَا لِهُ لِّهِ نِمَا إِذِرِكِانَ مُضَافًا أَوْمُضَاعًا لَهُ كَفْوَلِهِ مَا خَيْرًا مُنْكَابٍ وَإِنْ ضَائِزًا ذَبِلًا وَيَامَقُ فَيُكُونُكُ فَكُالُهُ وَياحَسَنًا وَجَدَالْاجِ وَيَا مُلَّتَةً وَثَالَيْنَ أَوْنَكُنَّ لَقُولِهِ فَيَارَاكُمُّا التَّاعَ ضَى خَبْلَغَنْ

چۇرد الكلاباك

فاد دلاطلباه ع طاساله افکال رای الثورید: الغرار دافکال سری الثورید: العلیس

فَان وَعَمَا اللَّهُ فَ حَلَةُ الدَّوَّلِ حَرَلَةُ النَّاني كَامِعَافُ في البحامري

وَرُونِينِ إِن لِيَهِ إِلَهِ مِنا وَمِاهِ مَا لَهُ عَيِنا وَمِانِينِ بِنَعْمِ وَمِياهِ مِنا لَهُ مَ

عاصرة فالوانى خيالتكاء ابضا اذا وصفك هذا ديدان الجيث

وصنابة عنا وَهِنَ الرَّبُ بِنُهِ وَهِن بِنَهُ عَامِم وَكُن لَكُ الشَّبُ وَالْجُرُّ فَاذَا لَهُ صِفًا فَا الشَّوْبِيَ فَابُرُو مُن جَوِّرُو لُا الْمَانِ

آنهما و آنها به و آنها و آنها

حنا رحدام زدوستال كرون روامدادكه ي ان اضطاري وَالتَّانِي أَن فَعُمَّا إِوَّالْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ما المتكلم ما علامي وما علام وما علاما وما المنزيل ما عماد جَادِيةُ مَنْ فَسِي نِ ثَعَلَيْهُ فِطَالِ اللَّهِ وَالْمُنْ أَذِي لَهُمْ شَيَالُ فَاتَّفُونَ وَقُدِئُ تَاعَا دِي وَنَقَالُ بِادْتَا فِيَّا وَزُعَيْ وَفِالْوَقْ ائ والمراسان فَايَ يُوصَف بشَّنيَّيْن عانية المران وَاللَّاهِ مُعْجَدًّ بالمَّاهُ وَاللَّامُ وَاللَّامُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن سَنْمَا كُلُوْ النَّسْبِ وَمِاسِ إِلْمِ شَانِ كُفِقِ لِكُ مَا تُهَا الرَّجُلُ وَمَا يُفَلَّا عَنِ الْمَا لِمَا يَا هُمُ يُبِهِ لُوْ بَعَالِي الْوَقِفِ وَفَا لُوامَا مِنَ الْبَيْ وَمِانَ قَالَ ذُوالرُّمَّةِ اللَّهِ الْمُلَّالْمَا لَمَّا حُمَّ الوَّحْدَ لَغَيْسَهُ . وَاسْمُ الْمُثْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعْفِقًا عَلَى اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّا عَتِي وَيَا مِنْ أُمِّ وَمَا نِنَ عَجِ وَمَا مِنْ أُمَّ وَمَا مِنْ حَمَّ "وَقَالَ أَبُوالْحَبْمُ بالنت عَتَامُ لَتُلْوِي وَالْعِينَ أَلْكُنَّ سُض لَوْ لَمْ تَصْلَعُ تَجَعَلُوا الدَّخِك وَما هَوُ لَهُ وِالرِّجَالُ وَأَسْتِكَ سِيبَوْ لِللِّزُرْنِ لُوْدَالً ن العامرة زندا مع الآن تما صاح تما في الصَّامِ لِلْ أَنْسُ وَلَعَيْدٍ وَ الْعَبِيدِ وَ الْعَبِيدِ وَ الْعَبِيد العدالعام ونصد علامي تما ذَا الحق فِي مَا تَمُعْتَكُ شَيْدٍ وَلَقُولُ فِي هَمْ الصِّغَهُ بَاصَلَالِينَ العراصاء ومن على فاستنا العلى وهره الحالى فاستنا والمنافق المنافق المنافقة المناف الماسين المان فالمان فالمان وبالكالي وب مِنْ أَنْ تُلْدِينَ مُنلَهُ عَالَفِوا وَأَنْ فِي إِلَى الدلونِي آخِي هُمَّةً وَتُعْولُ وَالزَّمْدَاءُ أَوْ وَالزَّمْدُ وَالْهَا ٱللَّهِ حِنْدُ لَعِلْ أَلِهِ وزنبلا قباهذان دبة وغمى ودبدا وعروا وتفول باهنا دَاالْعُرَةِ عَلَى الْبِدَابُ فَصِيلَ وَالْيَادَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللَّهُ للوقف خاصّة دُون الدّيج وَتَلْحَقُ دَلِّكِ الْمُعْافَ الَّيْهِ فيغال وَالْمَارَالْمُومِينَاهُ وَلَا تَلْحَقُ لِصَعْدَ عِنْدَالِوَالِ فَلَاتُفَالِ اللهِ مِنْ الدِينَ الدِينَ الأاله و وفا المنها لانتارقان ولا تقارقان الغيم النها فيه في وجه المرابعة والدر الطرافياء وتلعقها عند توفي عمّا أبلاب المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة الم عَلَيْ عَنْ عَنْ إِلاَهِ وَقَالَ اللهِ مِنْ اَعَلَى بِاللَّقِ مِنْ اَعَلَى بِاللَّقِ مِنْ اَعْلَى اللَّهِ هُ الْمُدُّرُ الطَّلِقَالُ وَلَكُوهُ المُعَلِّمُ وَلَمُ سُلُعُتِ وَالْمَرْحَفَى الْوَلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللللْمُولِمُ الللللِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللِل عُأَنُّ يَعْلَدُ بِالْوَصْلِعِتِي ، شبعهُ بِيااللَّهُ وَهُوسُاذٌ فَصالَ واذاكر المنادي في عال الإضافة طبيه وجهان اَمله أَنْ يَنْصِبُ أَلْمُ الْمُعَالِّقُولِ وَمِرْدِ فَيَ النَّمِينَ عُدِيمُ لِمَا اللَّ النَّدَاغُ الدِّينَ مَفْ بِدِلْيُّ قَالَ اللَّهُ لَعَالَىٰ يُوسُفُ أَعْضَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّال ان معب و من المربية البيعادة النَّبَانِ وقع لُ يَعِضِ وَ لَهِ مَا رِيدَ زَيدِ البِيعَادةِ النَّبَانِ هَذَا وْفَالَخْرَتِ ٱرِي أَنْظُرُ اِلدَّأَتْ وَتَغُولُ ٱللَّهُ الدَّجُكُ عَلَّيْهُا باحسارعدا بيزدوستا كاكردن روامدادكه سي ان اضطراريسة تُولُهُ آلِي لللهِ الْحَيِينُ وَالْمِلْكُ لِللَّهِ اَهْلَى الْمُلِّكَ وَاتَّانِي زَمِنَالْنَاكُ وَمَنْ لَمْ يِزَالُ مُنْ الْمُنْ إِلِيَّ وَالْمُلَّانِ مَا يَكُ فَكُمَّ إِنْ مَنْ إِلَى اللَّهُ وَ إِنْهَالُ رَجُلُ فَرُاهِ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاد النِّينَ وَوْ يُنْ عَالَةَ الْحِطَاتُ وَمَرِثُ مِهِ الْمُلِّنِ وَالْبَالِينَ طرواشفاو العيرا مغنوق وأظرف ري وجاري استسكري عديري وكا وَقَدْ جَانِكُمْ فَي فَوْلِ الْهُدِّلِيِّ عَن لِيسَتِغَاثِ وَالْمَيْنُ وَبُ وَقَدْ النَّهُمَّ حَنُّ فَهُ فِي اللَّهُمِّ لَوْفُوعِ وَمَاوُى إِلَى نِسْوَةٍ يُحَمِّلُ وَسُعْنَا مِلْ السِّعَالِي إِ وَهَذَا الَّذِي يُعَالَ فِيهِ وَد لَصْبُ عَلَى الدج وَ الشَّنْ وَالرَّبْ

تُوْلِهُ الْمُنْ اللهُ الْحَيْدُ وَالْمُلْكُ اللهُ الْمُلْكُ وَ النّالِيَةُ اللّهُ اللّهُ وَالنّائِينَ وَالْبَائِينَ وَالْبَائِينَ وَالْبَائِينَ وَالْبَائِينَ وَالْبَائِينَ وَالْبَائِينَ وَوَالْفَالَةُ وَاللّهُ وَاللّه

وَمُنُ مَا يَنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ



ومنه قولد عزَّ وحلُّ فَأَجِمعُوا لَمركم وشيكا كَرْ أَوْ ماهُو بَمُعْنَاه بح فَوَلَكُ مَا لَكُ وَزيدًا وماشَا نَكْ وَعِيِّ إِلَى الْمِعَنِي مَا نَصِنَعُ وما نُلَابِثُ وَكُذِلِكُ حَسِبُكُ وَزِيدًا دِدْهِمُ وَفَظُلُ وَكُفْتُكُ شِلْمُ لَأَنَّهَا مِعنَى كَمَاكُ قَالَ فِمَالِكُ وَالنَّالدُّدُ حُولَنَجُدٌ وَقَدْغَضَّتْ بِفَا مَذْ وَالرِّجَاكِ وَ مَا لِنْ غُسَنَكِ وَالصِّيَّا لِنَّ سِيعِينُ فَهِيَّلِكُ ادْ إِنَّا نِنالُهُمَّا وَانْتَقَّالُحُتُمُ فُصِيبَ لَ وَلَيْسَ لِلْ تَجُرُّهُ وَخُلاعِكَى أَلَكُمٰى ۚ فَا ذَاحِبُ وَاللَّهُ كَانَالْجُ الْمُحْتَارَكُقُولَكُ مَا شَانُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَحْيَدِ يَشْيُّهُ وَمَاشَانُ نَسِي وَالْبَرِيُّهُ وَالنَّهِ عَالَمُ صلى وَاتَا فِهَاكُ عَالَنْتَ وعِيدُ اللَّهِ وَكُمُّ لَنْتَ وَفَهُ عِنْ مَن تُرب فَالرُّفْحُ قَالَ ٨ بازبرمان اجابني خلف ما أنت وسبر إسل والففي في وقالت وَكُنْتَ مُنَاكُ أَنْتَ لَرِيمَ فَيْنِ فَمَا الْفَشِيُّ لَعَدَكُ وَالْعَيَادُ \* لِمَّا عِنْدَا إِن الْحِبِ مِنْ مُعَادُ عَلَيْ الْعِيدِ الْحُنْ الْتُ وَعَنْدَ اللَّهِ وَكُبِينَ نَكُونُ أَنْتَ وَقِمِعَتُمْ مِن تُربِهِ قَالَ سيمَوَيْدِ لِأَنْكُنْتَ وَالْكُونُ مَقِعًا نِ مَا هُنَا كُثْمًا وَهُونَالِكُ وَمِنْهُ .. ومالناوللتبير في منطف بعيرمالنكوالصابط وهذا التائلياك عِنْدَبَعْضِهِمْ وَعَيْدَ أَحَينَ مَعْمُورُ عَلَى الشَّمَاعِ الْمُعْتَعِلَ لَهُ مُوَعِلَةٌ لُإِمْدَامِ عَلَى للْفِعْلِ وَهُوَجُوابُ لِمَه وَذُلِكُ فَوْلَاتُ

موضع شفاها وَعَنَى مُعَنَّرِكَةً وَمُنعَرًا وَ فَاطِئةٌ وِجَاهُمْ أَلُمْ الْمَالُونِهُمْ الْمَالُونِهُمُ الْمَالُونِهُمُ الْمَالُونِهُمُ الْمَالُونِهُمُ الْمَالُونِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

سي أعرامة

عَيْهُ مُنْ عَلِقًا مَا شَائِلٌ قَايًا وَمَا لَكُ وَالْفَادِ فِي لِلنَّزِيلِ عَذَاتِفًا الله المنافع المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافع المنافع المناف المناف المناف المنافع ال الصَّا لماضِهِ تُن مُن مِعِنَّ الْعَملِ فَالْمُولَ لَعْلَ فَيَعَالُمُ تَعَلَّمُ وَمُنَّا جُرادًا نفل فِيهَا لِلنَّا فِي آلَ مُنفَّد مَّا فَأَعْلَى مَنْعُولِ فِي رُدُتُ وَلَكُمَّا مِنْ لِي آنَّ بْخُعَكَ الدَّالِيُحَالاً مِن الْمُرْوفِق لَ وَعَدَيْعُ الْمُصَدِّرُهُ الْمُ كَاتَفَ لَاصَغَة مَصْدِرًا في وَوْلِهِ وَوَقَا مًا وَكَفْول ا عَلَمَلْنَةً لَا أَشْتِمُ الدُّفْرَ مُسْلِما وَكَمْ خَارِجًا مِنْ خُرُورُ حَلَامٌ وَذَلَكُ فَتَلْنُهُ صَبْرًا وَلَفْتُهُ فَخَاهٌ وَعَيَانًا وَلَفِاعًا فَكَلَّنْهُ مُثَالِفَةٍ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْه وَمَشْتًا وَأَخَدُتُ عَنْهُ سَمْعًا أَيْ مَضَّنُّورًا وَمُفَاحًا فَمُعَانًا وَحَذَلَتُ الْبُوانِي وَلَيْنِ عِينَدَ سِيبُونِهِ بِعِنَّا سِ وَأَنَّكُّ أَمَّانَا رُحُلَّةً وَسُرْعَةً وَ اَعَادَهُ الْمُنتَدُفِي كُلَّا دَلَّ عَلَيْهِ الْفِعَالُ صَلَّالْ كُلُ وَالْمِعُمُ غَيْرُ المِّنْهُ وَالْمُعْدُلُ عَنْرِلْهُا فِي ذَالْبَابِ تَفُولُ مَذَا يُسْرِلُ طَيَبُ مِنْهُ لُطِبًا وَجَاءُ الْبُرِّ فِعِمْرُ فِي وَصَاعِينِ وَكُلِيَّهُ فَاهُ لِي يَعْ وَمَا لَعَنْهُ مِلْ بَيْدِ وَبُدُّ الشَّا أَشَاهُ وَدُرْمَا وَيَنْتُ إِمْ حَمَا بَهُ مَا تَأْمَامًا فَصَلَّى وَصَفَا أَنْ لَكُونَ مَنْ وَدُولِهَ إِلَى مَعْفَةً وَأَمَّا رَسَلَهَا الْوَالَ وَوَرْتُ به وَهُكُ وَمَا وَاصْمَمْ مُصْمِحُمْ وَ مَعَلَمْ حُمْدَلُ وَطَائِمَكُ مُصَادِلً فَدْ تَكُمْ مِهَا عَلَى مَهُ وَضْعِهَا فِي وَضِعَ مَالاً نَعْنِفَ فِيدِ كَا وَضِعَ فَاهُ إِلَيْكَ

إَمْعَنَى أَيْسَ أَوْعَلَى مَلْ صَالْحَالِي الْعُبَاسِ وَتُعْتِحِ الشَّافِيَّ وَإِنِّ نَعْلِسِ عَذَا فِقُ لَى وَفَدْ خَرْفَ المنفيُّ فَي فَوْ إِلَمْ لَمُ عَلَيْكُ أَيْ لَا إِسْ فَاللَّ خَبْهُما فِلا الْمُشْبَقِينَالِي لِللَّهِ الْمُشْبَقِينَالِي لِللَّهِ اللَّهِ صَدُ النَّشْبِهُ لَعُنَّ أَعِلِ الْحِيَارِ وَأَكَّا يُؤْمِّي مَكُونُكُوزًا لَعُلَقُهَا عَلَى لُوسِكَ الروَيْقُرِ فَي مَا عَن السِّرِي إِلَّا مَنْ كَدْي حُنْفَ هِي الْمُحْفِ عُادُاانْتَقَضُ النَّفِي مِا تُلا أَوْتُقُدُمُ الْخَيْرُ مُطِلَ الْعِلْ فَقِيلَ مَا زُّنْكُ المنظلن ولادغك إففك شك وكامتطاق وللأوكر افقال ملك دُجُكُ فَحْدُ الْمُعَالِينَ الْمَاءِ فِي الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال عُوقُو كُكُ مُا ذَنْدُ بَمُنْطَلِقِ إِنَّا يُعِجُّ عَلَى لَعْمُ الْفُلْلِحَادِ إِنَّاكُ لاتعُول ذُنْ يُمُ مُنْطُلِق فَوْسِ فَي وَلِاللَّهَ يَكُعُونُهَا مِالتَّاءِ عِ المستبعَةُ بَلْسُ بِعَيْنُهَا وَلَجَنَّهُمْ أَبُوْ الْمُلانَ يَكُنُ المُصَوِّبُ بالمامية الله تعالى ولات حبن مناجنا على ليرك بن حبي مَنَاجِنَ فِي عُمَّا لِمُحْدُورَ إِنَّ لَمْ يَوْنَ لِمِنْ لِمِنْ لِمُعْدُورًا لِلَّهِ بِالْمُضَافَةِ وَهِي لَمُعْتَضِيَّةُ لِلْحَ كِلاَنَّ الْفَاعِلَيَّةُ وَلِلْمُغُولَيَّةُ بعن المتسعر ليحر مو كلفا مدوس و المصاف كل المضافر أليد وعامل عير المتسفئ لان العامل للجدمو حرف المتراومينا وقول الحادث أك ها المتصناب الوَّفْ والنَّبْ والعالما مناعبر المتنفى ا كان الكائم وعد مرف المراد مقناه في في وولا المرث والد وزير في الدَّاد وَعَلامُ رَبِّهِ وَخَارِمُ مُضَّمَّ فَضَ

ف الداد والمفات والمفاز

يَ الْمَاضِي وَلِيَدُمِعَهُ مِن تُلْكُمُ الْمُثَوَّ لَوَمُعَلِّدُةٌ فَصِيلًا وَيَوْلِ الْمُلَّارِ مَا الفائة عَن الرَّاجِع الِّي دِي الْحَالِ اِجْزَالْهَا فَعْنِي النَّافِي الْمُفَادِ الشَّهِ بَيْنَا لِحَالِهِ مَنْهُ مُعْ نِعْوُلُ لَتَكُمُّ وَذُبُّكُ مَا لَيْمَ وَلَيْمَالُ وَلَلْمُنْسُ وَلَا الْمُعَمُّ وَ قَالَ وَ وَمَ الْعَلَمُ مِن وَالطَّلْمُرَيةُ وَحُمَّانَا فَأَنْ الْمُرْمِلِينَ وَمُولِكُمُ الْمُ كَالِمَ المُ مُعَانًا ما خَيَارا ذُهَبْ وَالْقَادِمِ مَا نُجُورًا مَنْ رُورًا لَكِي رَجَعْتُ وَإِنْ السِّلَتِ سَرُوالْفُحَرِيْتُ مَلْتُ حَادِقًا بِإِضَاءِ قَالِ وَلَذَارِاتِ مَنْ يَنْعَضُ الشرائلية فلت مُنتع ضًا لِعَانِ لَمْ يَعْدِ عِلَى الْعَلَامِينَهُ مُنتع صَّا وَمِنْدُ لَطُرَّتُهُ مِلْاِمْ مُ صَاعَا (وَبَهُ عِلْمُ فَوَالدِّنَّا أَيْنُ فِي لَكُمْ صَاعِدًا وَرَالدًا وَمِنْهُ لَيْمَيًّا أُمِّرُو وَفَا السَّالِ المُنظِلِمُ المُ أَوْيِ كَانَّكَ قُلْتَ لَغَوْلُ وَمِنْهُ قُولُهُ تِعَالَيَّ مَلَى قَا ذُّرِينُ آَكُ جُمَّتُهُا فَادِرِينَ المنيسَ وَيُقِالُ لَهُ ٱلسُّنِينَ وَالتَّفْينُ وَهُورَفُعُ لُلِيْهِم يَخْمُ لَا أَرْمُعْنِ إِلَيْقِ عِلَى لَكُنُكُ عُلَاتِهِ فَهَا لَهُ فِي إَلِيلَةِ طَاجُّدُنْ لِنَسْاً وَلَصِّبَ عِنَّا وَنَقِيًّا إِنَّا وَالْمِينَا وَالْمُعَلَّا وَالْمُعَلِّلُ الْمَالَا مَا فَعُ لِللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعَلَّ إِنَّهُ وَالْمُعَلِّ إِنَّهُ وَالْمُعَلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّاللَّهُ اللَّهُ الرَّانُ شِنْتًا وَغُنَّا الْمُرضِ عُنُونًا وَمَثَالُهُ فِي الْمُعْجِ عَبْدِي َ الْفُورِجُ عَلَا وَيُطَلُ نَيًّا وَمِنُواْكُ مَمْنًا وَتَعْمَرُان بَرَّاوَعِمْ وَنَ دِنْهًا وَتَلْتُونُ وَمُ وَمِكُ الْمُنَا عُسَلًا وَعَلَى النَّهُ مِثْلُهَا زُنِدًا وَمَا فِي النَّمَا مُوضِعُ كُنَّ سِيًّا بُا وَشَبُهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّ

وَتَقُولُ فِي اللَّفْظِيَّةُ مَرَدُتُ مِزَى الْمُتَنِ الْوَجْدُ وَبِهِنِهِ الْمُاكِنَ الوُشَاجُ وَهُمُ الشَّارِ مَا رُبِّينَ وَهُمُ الصَّادِهُ زَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى والمقي الصّلود وكاتفول هوالصّارب وللنظاماك لاتفلد فهاو عِفَدٌ بِالإِخَاكِةِ كَاانَدُنْكَانِ الْمُثْنِي وَالْعَمُوعِ مَعَدُاكِالَاهُ العرباء والمالص بالرجال فيشبه بالمنظ لوجدعة فَيْ اللَّهِ عَادُ الحَانَ للنَّهَا فُ اللَّهِ ضَمِعُ الْمُتَّصِلًا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ نَنُونُ أَوْنُونُ وَمَاعِدُمُ وَاحِدًا مِنْهَا شَرِعًا فِحَدَ الْحَمَافَدُلا أَمْ لْنَادُفَيْنِوا مِمَا يُوجُدُ فِيهِ السَّوْنُ أَوِ النَّوْنُ النَّاجِيْءُ النُّسُونُينَ الفَّه رالتُّصل جَعَلُوامًا لا يُوجَدُ لَهُ سُمًّا فِقَالُوا الصَّارِيكُ والعثَّابِ اللَّهُ وَٱلصَّادِ مَا لَكُ وَالصَّادِي وَالعَثَابُ اللَّهُ كَا مَّا لَوْا صَارِيْل وَالمِشَارِيَاكِ وَالشَّارِبُولُ وَالصَّارِيْكُ وَالمَشَارِيعِ قَالَ عُنْدُ الرَّحْمْنُ بِنُ حُسَّانَ مِن مِن اللهِ الرَّعْمِي اللهِ اللهِ الرَّعْمِي اللهِ اللهِ الم إِنَّهَا النَّارِي لِعَنْدُ مِنْ فِي إِنَّا أَنْتَ فِي الصَّلَابِ تَكْمِمُ .. وَفَوْلُهُ هُ لُلَّهِ رِدِنَ لِكُثِيرٌ وَالْفَاعِلْوَنَهُ إِذَا مَا هُنُوْ اهْرَادِتْ لَمُ وَنَعْظَا مَا لَا نُعْلُ عَلَيْهُ فَفُ فِي وَكُلُّ أَنِّم مُعْرَفَة بِنُعُرُّفُ بِي مِنْ إِذَا أَنْ الْمِا وَالْمِا وَالْمِيا وَالْمِا المُسْعِفُ اللهِ اطَافَةُ مُعْنُوبَةُ إِلَّا أَسُمَا تُوعَلَّتُ فِي الْهَامِ الْفَرِيدِ المَانِ نَدَاتُ وَإِنْ أَضِيفَتْ الْيَ الْمَعَارَفُ وَجِي الْخُونَ عُيْرِ وَمِثْلِ وَشِّبْهِ وَلِذَلَكَ وَصِفَتْ بِعِالِنَكِ إِنْ فَفِيلُ مُرْثُ بِرَجُلِ عَايِرَكُ لِللَّهِ

وَإِضَافَةُ إِلْمِهُ إِلَيْ الْمُ مُعَلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَفْظِيَّةُ الْمُلْفُونَةُ مَا أَفَا حَتُعْرِيقًا كَعُوْلِكَ دَارُعْمِ وَأَوْتَصْبِطًا لَقُولَا غُلَامُ رَجُكِ وَ لا تَقْلُوا فِي لَمْ مِنْ الْعُامْ مِنْ انْ مَكُونَ مِنْ اللَّهِ مَلْوَلَكُ مَالُ ذَلْكِ وَالْصَدُو أَنُوهُ وَالنَّهُ وَسَيْكُ وَعَيْنُ أَوْمَعُهُمْ الْقُولَا كَ يُرْفِطُنَّةِ وَسِوَارُ دُهِ فَ مَاكَ سَأَجِ وَاللَّفَ ظَيْدُ أَنْ تَفَافَ الصِّفَتُ الِّي مُفْعُولِهَا فِي فَيْ الصُّ صُونَا رِب رُيْدٍ وَرَالَافِي يمعنى ضادِبُ زُنْكُ وَرُاحِينُ وَسُا والى فَاعِلْهِ كَفُو لَكَ زَيْلُ حَسَنُ الْوَجْمِ وَمُعْمُورُ الدَّانِ وَهُندُ كَالْلَهُ الوَشَاحِ مُكْنَى حَنْ وُجْهُدُ وَمَعْمُونُ دُارُهُ وَجَالُكُ وَسَاحُهَا وَلاَقَدُللَّ كُفْيِفًا فِي اللَّفْظِ وَالْمُعْنَى كَاحِوْ فَبْلَ الْمُضَافَةِ وَلِاسْتُوا يَ المالين وصف التحرة ويهدم الصفة مضافة كا وصف بعا مَنْصُولَةُ فِي فَوْ الْكُ فِرُرْثُ بَوْجُلِ حَسَنَ الْوُجُد وَبَرْضَلِ صَارِب الخيد ف ل قَ فَصَيَّة المعَوَّة المعَوَّة النجر والا المضاف من الغريف ومانينيله الدنون مِنْ فَوْلِهِمُ الثَّلَيْدُ الْمُ وَ إِبِ وَالْمِثْدُ الْمُرْامِ فَهُوْرًا عنداص أناعز لفناس واستعال الفضى فال الفردي مَاذَالُ مُدْعَفُمُتُ مِدَاهُ أَوْارَهُ فَهَا وَالدُّوْلَ حَسْمَةَ الأَسْبَادِ " وَ قَالَ رُوالرَّمَّةِ إِن مُلَثُ إِلا فَا فِي وَالدِّما وَالْبِلاقِ فِي عَالِمَ

أَضْفَ إِلَى الْوَاحِدِ وَالْمِ شَنْينِ وَالْجَاعَةِ لَقُو اللَّ أَيُّ رَجُافِاتًى رَجُائِنَ وَأَيْ إِجَالٍ وَلَا نَعُولُ أَيَّا صَرُبُ وَما يَ مَرُزَتَ الْمُحْيَثُ معنى لاحقول أي مغرالاضا فد الله اوأمدتم شي مدل على الق أنا لذر تعدد مضاف ال وقل الشياعة المنام كول تعالم جَرِي لِأَنْ مَا هُو بَعْفُر عِنْدُ لَعَوْ لَدَعَنَّ وَجَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَوَا مَلَكُ لْأَسْا وَالنَّهِ } وَكُوسَتِهَا إِنهِ الدُّطَافَةُ عَوِّضُو الْخُنْهَا تُوسِطُ اللَّهُ المناه والمنافض و التداء ف وهن ما فناوله مترسفاه والعزيراما جلا أنْ كُونَ مُعْرَفَةُ وَمُشَيِّي أَوْ مَا يَعْدِيْ مَعْنَى إلْمُنْقِى حَفْدُ لِهِ فِا يَرُّ اللَّهُ مُعْلَمْنِي وَوَهُمَّا فَوَعَلَمْ أَنْ سَنَلْقَاهُ كِلَّهُ نَا . وَفَوْلَةً إِنَّ الْمُنْرِ وَاللَّهِ مِنْ وَكُلْ ذُلِكَ وَجُدُ وَقُلْ . وَنَظِيمُ عَوَاتُ بْنِي ذُلِكَ وَمَعُورُ اللَّقُرْ بِينَ فِي الشَّعْرِ حَقُولِكَ كِلَّا زُنْدِ وَعَمُّ وَهُكُو اذا اصْعِد إلى الظُّام الْيُخْرَى عُمَّا وَرَحًّا لَقُولِ جَاكِنَ كلا الرَّجُلُثُن وَرَائِنْ كلا الرَّحُلُمْن وُمُرِثْثُ بجلا الرَّجُلين وَاذْ أَاصِيدُ أَلَى المُفْرِرُانُ عَبْرُى عَبْرى المنتيَّ عَلَى الْحُكِونَ فِي الْعُرِبِ مَنْ يُعْنِ آخِرُهُ عَلَى لِلْ لِعَنْ الْوَمْمَنِّ الْمُعْمَدُ فَيْ وَافْعُلُ التَّقَصْدَ لَيْنَافُ الْكَحُومُ الْطَافِ النَّهُ أَيُّ تَفُولُ هُو أَفْضَلُ الرُّجُلُينَ وَافْضُكِ الَّغَوْمُ وَتُقُولُ مَوْ انْضَلُ رُجُلِ وَهُمَا أَتَّضَالُ رَجُلَيْنَ وَهُمْ أَفْضَلُ رِجُالٍ والمعنى في صدا النَّانُ الفَصْلُ عَلَى الرَّجَالِ إِذَا فَصَّلُوا رُجُلارِجُلُاوَ النَّبِّي النَّيْنِ وَجَاعَةٌ حَاعَةٌ وَلَهُمُعْنَكَانِ

وَشْبِهِكُ وَدُخَلُ عَلَيْهَا رُبِّ يَاكُ . مَا رُجُ مِثْلاَ عِنْ الْمِنْ الْمُعْرِيُّونَ اللَّهُم إِلَّا الْأَاشْقِ إِلْمُثَّاثُّ ثُمُغًا مِنْ المعنات الله كعف اوتعالى عيرالمعنفوب عليهم أديما المنه السرار وَ أَمْ سَمَّا وَالْمَضَافَةُ أَصَافَةً مَعْنُونَيَّةً عَلَى صَنْ بَيْنِ كَارُومَةِ لِلْرَضَافَةِ و عُيْرُهُ وَ مُعْرِهُ وَمُ فَاللَّا وَمُنْ عَلَى صَرْ مُعْرِيخًا وَفَ وَعَيْرُطُومِ السَّاسِدِيدُ فَالطَّانِونَ عَنُونَ وَعَنَّا وَلَيْكَ أَلَامَ وَقُلَّ أَمْ وَخُلْفٌ وَقُلْ أَمْ وَالْعُنَاءُ وَيُّاهَ وَحِدْاءُ وَحِلَةً وَعَنْدُ وَلَدْنُ وَلَدُ اوَيُرْفُونُكُ وَيُوْيِ وَمَعَ وَرُونَ وَغَيْراً لَظُرُونَ عَدِمِثْلٍ وَشَبْهِ وَغَيْرٍ وَيُنْ وَقِيدُ وَقِدا وَقَابَ وَقِينَ وَايُّ وَكُفِّن وَكُلُّ وَكُلافَود وَمُؤَنَّتُهُ وَمُثَّالُهُ وَمُحِوعُهُ وَاوُلُهُ وَاوَلَاتُ وقد وَقط وَحسب وَغُيْرًا اللَّادَ مُ نَوْدٍ وَدُادٍ وَفَرِسٍ وَغُيْرِهَا مَا يَضَافُ فَى عالى دون عالى فصر و واي الفائلة الي التكثي فَهَاعِلَا اذَا انْضِيفَ إِلَى المَعْ فَدُ هَوْكِكَ أَيُّ الرَّخِلَرُ فَإِيُّ الدِّجَالِ عِنْدِلا وَ أَيُّهُمْ وَ أَيُّمْ وَأَيُّ مِرْزَاتِينَ أَفْضُلُ وَالْحَالَدِينَ لقيدًا حُومُ وَإِنَّا يِنُولُهُمْ أَيِّي وَأَمُّكُ كَانَ مُرَّا فَاخْ الدالِلَةُ فَلْقُولِكُ أَخْرَبُّ أَلَّةُ أَلْكَا دِبِ مِنْ وَمُثْلَ وُمُوَيِّنِي وَيُنْكَ أَلْفَيْ أَثْنَا وُمِنَّا وَيُنْنِنَا قَالَ الْعُنَّاسُ مُنْ يُرَدِّلِينَ فَائِتِي مَا وَاتُّكُ كَانَ المُّوا فَقِيدُ الْمُ الْمُعَا مَوْ كَايِرًا هَأْ وَإِذَا الْجَرِيدَ الْحَالَةُ لَا الْمُعَالِيدُ الْمُ

كَفَوْلِ الْحَدِيمَا مِلَى الْحُنَّةِ فِلْمَا جِيهِ خُلْطُ فَلَ قَالَ .. إِذَا لَوْ كُ الْخُوفَ فَأَدَ كَاحَ بِسَعُرَةً مُنْهُمُ لِلْ ذَاعَتْ عُنْ لَهَا فَأَلْقُرَابُ اللَّهِ أَنَّا ذَا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مَا فِي عَمْلُهُ إِذَا طَلَّعَ وَقَالَ : إِذَاقَالُ قُدْمِنَ قَالَ بِاللَّهِ حُلْفَةُ مُلِكِّني عَنِي دُو إِنَالِكُ اجْمِعَانَ لملائية لهُ في شُرِّيه وَهُو لسَا في اللَّهِ فَهِ وَ الَّذِي اَبُوْهُ مِنْ اضَا مَهُ الشَّيْءِ الِّي نَفْهِ مِ انْ مَا خُذُ مُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْفَلَّقُيْنِ عَلَى هُيْ اوْمُغَقَّى وَ اجدِ كَاللَّتِ وَالْدُسَدِ وَنَكُبُّ وَلِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَكْبُسُ وَالْمُنْعِ وَتُطْلِيرُ مِنْ فَتُضْمِفُ احْدَهُمُا الْحَالَاجُ فَذَالُ مَكَانِعِ الْإِحَالَةِ فَاتَالَحُ فَوْ لَكَ حَبِيعُ الْفُوْمُ وُكُلُّ الدَّرُامِ وَعَانِ الشَّيِّ وَنَفْسُدُ فَلَيْسِ مِرْ كِراكَ فَ وُلا عِنْ أَصَّا فَذُ المَّةُ صُوفِ الحاصفينه وَلا الصَّفة الحادث صُولًا وَ كَالْوَا كَارُ الْآخِرُةُ وَصَلَوْهُ الْأُولَى وَمُتَّعِدُ الْجَامِعِ وَكَانِثُالُونِي وَانْتُلَةُ الْخُنْاءِعَلَى تَادِيل دُارُ لَكِيوة الْآخِرة وَصَلَّوة السَّاعَةِ المُولِي وُسُحُدُالُوقَتْ الْحَاجِعِ وَكِانِبُ الْمُكَانِ الْوُقِيِّ وُلِقُلْةٌ للسِّرِ الحُرْثُ فَان الله الله الله الله على الله وكرد و المالة والمالة ثياب وَ عَلَى عِندُكَ جَا أَيْدَ نَحَبُ وَمُعَرَّبُ لِين الْمُعَالِدَ عَلَى الدُّعَابِ بهنعال وصاف مذهب عائم وسؤار وباب والمايز لكونها فحملة مثلها ليكتم ل ورطا بالأخافة كففل التابخة في إطالطاير

2 329.15/51

إِدْجَاءَ زُنِي وَ اللَّهِ عِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَكَالِاللَّكَ مُنْذُ وَخُلُ اللَّهِ مَا وَمُدْ ثَيْمُ مُلَانٌ وَقَالَ . تَحَنَّتْ ثَوَادُولَاتُ مَنَّيًّا عَنَّتُ وَضَاتِ الى الحُولَة الم يندايَّة أيضًا كُفُولِكُ أيتَكُنُّ الخاج أمير والالخليقة عند الملك وفد السفالكان الَّيْهِ مَا فِي قَوْ لَهِمْ إِجْلِسْ مِنْ الْمِيلِ وَكُنْ زُولُ وَكُنْ زُلْكُ كِالْسُ وَمِمَّا نَفِهُا فُواللَّهِ الْفُول آلة لِأرب مَعْنَاهَا مُرْمُعْنَى الْوُقْتِ وَقَالَ إِن مَا يَةُ نِقِيْدِ مُونَ الْخِنْلَ شَعْشًا كَانَ عَلَى اللَّهَا مُدَاعًا وَفَاكَ الْمُنْ مُبْلِغُ عَنِي مُّمَّالًا لَهُ مَا إِنَّا لَهُ مَا الْطَعَالَا اللَّهِ مَا الْطَعَالَا وَدُوفِي فَوْ إِلِهِمُ الْهُ هِنْ بِلْحِي أَسْلَمْ وَادْهُمُنَا بِذِي تَسْلَمَا نِ كَادْهُمُنُوالِدِي تَسْلَمُونَ الْمُنْ بذي سَلاهُ اللّهُ وَالْمُعَنَى إِلَّاهُمْ الذّي يُسَلِمُ لِي فَصْرِبِ لِي وَبِنِوزِ الْلَمْ لِكُونَ الْمُعْلَى مَبْنِ الْمُسَافِ وَ المَّفَ فِ الدَّهِ بِالطَّوْفِ فِي الشِّعْرِمِينَ ذُلِكَ تُوَ لِيَعَمُّمُ مِنْ فَيْدَةُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُمْنُ المَّا اللَّهُ مُمْنُ المَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ هَا أَخَوَا فِي لَا مِنْ لِمَا أَخَالُهُ فَوَا أَفَا قُولُ الْفَرْدُقِ فَ الله وراعي وكمية الأسد وقول المعشى لَوْعَلَالُهُ أَوْ بِدُاهُ فَاسَانِحِ فَعَلَى حَدُّ فِ الْمُصَافِ النَّهِ مَن لُو وَ ل السَّعْنَا وُ عَنْهُ بِالنَّانِي وَمَا وَتَعَ فِي يَعْضُ لِيَحَالِكاب مِنْ قَوْلِهِ : فَرَجِي هَا يَمْزُجُّهُ زُجَّ الْعُلُوصُ إِي وَ الْأَوْ

عَلَى لِعَايِنَاتِ بِمَا لَا مَنْ مِي مَا لَا تَعْدِي لِالسِّعِنَةِ عَلَى لُمُونَ فَيَ الْمَا يَوْنَ فَيْ مَنْ الْمَا يَوْاتِ الطِّلَيْنِ فَتُنْفِيلِ لِيَ وَتُدَانِ إِنَّ الْمُسْتَى أَنِّي ٱللهُ فِي يَحُوْفُو الِهِمْ لَلْسِنُهُ وَالْمِمْ وَذَات لَيْلَةٍ وَامْرُوت بِعِزَات بِوْم وَ دَانُهُ ذَات الْمَازِقَ الله الشَّهَالِ وَسُرْبَادُ اصْبَاحَ فَالِ أَسَى بْنَ يُسَادُ الْمُتْعِمَى الْمُتَعِمِّي وَقَالَ الكُّرُيُّ وَإِلَيْكُوهُ وَوَيَ آلِي لَهُ يَتَطَلَقَتْ نُوانِعُ مِنْ لَيُظِأُولُلُكُ مِنْ مُ وَقُالِوْ الْحَالِمُ الْمُعِلِينِ الْحِالْمُ لِيَالِمُ السَّلِمِ مِلْكِ عَلَيْكُمْ الْمُعَلِّمِ السَّلِمِ السَلِمِ السَّلِمِ السَلِمِ السَّلِمِ ال وفي و الدي المر من المرابع بناديد بالم الما ي منعَوْم المرابع الما الما المنابع منع و والمرابع الما الما المنابع المنا وُدُخُلَهُ سِوَا وَكُمَلُوا مِذَا تَعِينَ أَنِّينِ وَالْيَمْلَ وَهُمَّ وَلَهُمْ فَلَكُمْ مُنَّاكُمُ مُ يَا قَرْةُ إِنَّ الِا كَ حَيُّ خَوْلِهِ ، تُعْطَنْتُ خَالْبُعُ عَلَيْ الْمُعَالَى اللَّهِ عَلَيْ الْمُعَالَى وَعَنِ الْمُنْشِ اللَّهُ مَعِ الْمُرالِيَّا مِوْلُ فِي أَيْهَا تَالَهُنَّ فَيْ رَوَاحِ بِإِنَّامِ هُيِّ وَالْمُعْنَى مِدَارُنُدُ وَانَّ أَبِال حَدِيارًا وَقَالَهُمُّ رَاحٌ وَمُنْدُونُ لَا اللَّهُ حَدْ وَنَفَيْتُ عَنْدُمُ قَامَ الدِّيبِ اي الدّبب في وُنينا ف الله الزيان المفت فاك الله عَنْهُ وَكُلُّ هُذَا آيُو مُرِيَّنْفُعُ العَمَّادِ وَمِنْ صِدْ نَفْمُ وَرَعُو لَجِيمًا عُ The state of the s

لانبعث الطرالأ فأتؤته

فسبَوْيْهِ بَرِئِي مِنْ عُفِدته فصل وَاذَا أَمنُوالْلِالْالَ حَدُّفَا الْمُضَاف وَانَامُوا المُضَافِ اللهِ مَقَامَهُ وَاعْدَبُوهُ بِإِعْلِهِ وَالْعَلَمْ فِيهِ تُوْلُهُ عَنَّ وَكِلَّ وَسُلِهِ الْعَوْمُةَ فَأَتَّهُ بركيس إن المدور لا اهلهًا لأهي ولانقال دائد هندالينو غُلْأُ حِنْدِ وَ تَدُجَآ الْمُلْشِئِ فِي اللَّهِ مُ قَالَ ذُوا لَدُ عَهِمْ عَشِيَةً فَرَّ الْحَارِشِيُّونَ لَعُدُمَا تَعْنَى كَعْبَدُ فَي مُلْتَنَيَّ الْفَوْمِ فَعِرْدَ وَقُا لَكُمُا اعْبَى النَّظاسيَّ عِنْ يُما الْأَي ابْنَهُوْبِ وَابْنَحِنْ يَم وَكِا اعْطُوْ اعْدًا إِنْبَابِ الثَّابِ حَتَّى الْحُدُونِ فَي الْمِعْرَابِ فَقُدُ اعْطُوهُ حَقَّدُ فَعُرْمٍ قَالَحُسَّانُ .: كشفون فللم ورك البرنف علبهم مردي يصفق بالتجي التجي نلاكوالفيرني سفائحت ادادما ودئ وتلكما فؤلد عُرُقَ جُلُّ وَكُمْ مِرْفَعُنَيْهِ أَهْلَكَ مَا الْمَا السِّنَا يَاتًا أَوْمَتُم قَالِمُونُ عَلَيْما للنَّابِ وَالْحَدُونِ جَبِيعًا فَصِيلًا وَمُنْ مُذِتَ المَمْنَا فَ وَيُزِلِكُ المُمْنَافُ اللَّهِ عَلَى عُلِيهِ فَعَقَلْهِ مَا خِلْ سُوْدًا وَكُنْ أُولًا سُخِنَا أَنْ خُذَةً قَالَ سِينَوْتِهِ كَالْحَا فَلِينَ كَالْ فَتُلْتَدَى لِا كُلَّ يُنْفِياء وَقَالَ إِلَا مُوالِدٍ : اللهِ اكُلُّ الرَّيُّ عُينِ الرِّرُوا وَمَا يرَوُ قُدُ بِاللَّبْكُ ثَارًا . وَتَعُولُونَ كامِثْلُ عَبْدًاللَّهُ تَقُولُ ذَاكُ وَكَالْخِيهِ وَمُثْلُهُ عَامِثُكُ أَخِيكُ

ولا أبيك بَيْوُكُا بِ دُاكَ وَهُو فِي الشُّكُ وَدِ نَظِيرُ إِضَّا رَالْكُ الْ فَيْ وَقُدْ عَدْ مَالْمُنَا فَ اللَّهِ فِي فَوْلَهُمْ كَأْنَ دَلك إن وحند في ومررث بعل قامًا وقال الله تعالى وَكُلَّا آلَيْنًا وَحَلَّا وَعَلْمًا وَعَلْمًا وَقَالَ وَرَنَيْنَا مِنْ فَهُمْ فَعْتَ بَعْنَ وَفَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى عَضْ وَقَالَ سِهِ الْمِرْمِوْ مُلْكِينَ بُدُونَة وَ فَكُلْنُهُ أَوْ لَرْسُ فِي وَنَ ادْتُحَانِ لِذَا وَكُلَّهُمْ وَلَعْفَ لُهُمْ وَ قُلْكُلِّ شَيْءٍ وَلَعْلُهُ وَادْ لَكُلِّي مِنْ وَلَا مُا عَدْمُ اللَّهِ مِعًا في فَوْقُول إي دُوادٍ بَصِفُ الْبُرُيُّ الْمُرْفُ الْمُرْفُ الْمُرْفُ الْمُرْفُ الْمُرْفُ الْمُرْفُ أَيَامِنْ إِلَي دُائِ بُرُقِ شَرِيقَ إِسَالُ الْعَادِفَا شِي لِعُقِيقٌ اسًا لُالِهار فَا نَعْ العقبي وَ قُوْلِ الْأَسْوَدِ: فَا ذُرُ أَكَا إِمَّاء العَرَادَة طِلْعِها وَ فَلْ مُعَلَّمْنِي حَزِيَّه الصَّبَعَ ان قَالُ الْعَسُوجِيِّ: اسَالِ سُقْيًا سَحَابِدِ وَذُامِهَا فَفَا صُبِعٍ: فَعُلِّهِ الإالانحين القلوا فال ود الم وَمُا اضِيفَ الْيَهَاءِ المُتَكَرِّفِكُمْ الْكِتْرِيخُوفُولِكِ فِي الصَّحِيجِ الفان لأأالكم من والوار والمناري في المناه وركوي الدا داكان آخوه الفنا الم الفان الما الكام ما والمنا الما ما والما الما ما والمنا يَاءٌ مُنْحِكًا مِائْتِكُمُ الْوُولُوا الْمَا لَقُولِتِ فَلَاسْعَتُرُ الْأَفِي لَعَنْهُ و فل المن المن المناه المن المنافع الم و و في حديث طلْحة رضالله عنه فوضَعُوا اللَّج عَلَى فَنيَّ يَجْعَلُونَهَا رُ إِذَالِمْ بِكِنْ لِلتَّنْسِةِ مَاءٌ وَمُنْ عَنْ فَالْوَا جَمِيعًا لَنْ يُ وَلَيْهِ مِلْ مَمْ مِنْسَدَ عِنْسَرَ المَالِمُ اللهُ اللهِ اللهُ ا افعا بست عركة اعدات ولانعاء بري

وَعَمْلُونَ عُرْفِ النَّاحِيلُ وَهُو عَلَى وَيُهُ إِنَّ لَكُورُ وَصَرِحُ وَعَيْرُهُم بِ كَالْحَدِ بِ كُوْفُولُكِ رَأَيْدُ وَكِلَّا وَيُكَّا فَ قَالًى أَعْلَى عَدَانَ ﴿ فَمَ إِنَّ قَدَامْتُكُ خُتُلِ فَرُ الْوَالْقَا أَنْ يُسْبَىٰ وَتُسْرًا مُرِّما فَيْ وَرُونَة بْنُ تُلْدُيْهِ كَاوُجُدُمُا لَكُ فِي الْحُوادِثِ عِبْرًا أَنَّا وَغُيْرًا لِمِتَدِي فَوْ اللَّى فَعَلَ زُبْنَ نَفْسُهُ وَعَنْنُهُ وَالْقَوْمُ انفسهم والعيانهم والرجلان كافها والتث فؤ الحكمة المريه والرَّجَالُ أَجْمَعِينَ وَالنَّسَاءُجُمَعَ فَقُدْ وَعُدُوى السَّا عُيد أَمَّكُ اذَاكُمُ وَتَ مُثَدُّ فَرُثُ اللَّهِ لَد وَمَا عُلَّتَى مِ فِي نَفْسُ لِلسَّا مِع وَ مَلَّنْتُهُ فِي قُلْمِهِ وَ إِيْرُولِيَ لِنَهُمَّةً } رْتُمَا خُلِلْمِينِ أَوْ تُوصِّلْتَ غُنْ لَةً وُدُهَا كِاعَمَ انْتُ بَصَلَّ ﴿ وَكَالَلْمُ وَكَنَا اللَّهِ الْحَاجِينَ بِالمُّنسَ وَالْمُنْ فَانَّ لِطَالَّ النَّا يُظُلَّ مِينَ فَلْتَ فَعَلَى زُنْيُ أَيِّ السَّنَا كَا لَفَعْلَ الْبِمِ لِحُوَّدُ أَوْسَاقُ رُوْسْيَانُ وَكُلُّ فَاحْمَعُونَ نِيْنِي بَانِ السُّمُولَ وَالْدُ حَاطِلَهُ وَالْتَاكِيدِ صِرْحِ النَّكُورِ كِالْمِ الْنَعْلِ عَلَيْهِ فَي السُّمِ وَالْفُعْل وَلِلْ فِ وَلِلْمِلْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَلْمُ مُنْ يَقُولُ صَرِّبَتُ زُمُلانِيًّا وطنين صرف ذيمًا والت الدويلا منطان وعانى دعا كان نُوْرُ وَمَا أَكُومِنِي لَكُ أَنْتَ أَنْتَ فَيْصَ وَيُوكِ مَذَالْمُ لِمُعْلَمِ مُنْلِدِ لِمَ المُفْتَى وَالمُفْتَى بِمِينَالِهِ وَيَالْمُظْلِمِ

وَلِنْ لِكَ كَافَالُوا عَلَيْ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْكِ وَلِهَا وَالْمُضَافَةُ مَفْنُوحَةً الأناجاعَنْ الج عُيّاى وَعَاني وَصُوعَتِ فَاتًا الْمَا قُلَا تُعْلُوا مِنْ انْ يُعْتَعَ مَا مُبْلَهَا كَيَاء الشُّنْسِيةِ وَيَاءِ لْأَشْعُمْ وَالْمُطَعَنِّينَ وَالْمِرَائِينَ وَالْمُعَلَّنُ أَوْسُخُسِرَ كَالْفِينَ عِوَالْوَاوْ لِأَغَلُوا اللهِ مِنْ أَنْ يَنْفُحُ مَا فَيُنْهَا كَالْمُ شَقَّوُنَ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِينَ فالمصطفون شاانفت مانتكه فزكرات فهضم في بأوا لمنطكم سَاكِنَهُ كُنْ وَكُنُودٍ وَمَغْتُوجٍ فَصَلَى وَالْمُتَا السَّةِ مَتَى اصْمِفْتُ أَلَيْظًا مِواوْمَضْمُ مَاخَلًا الْمِنَاءَ فَكَلْمُهَا مَاذُكِدَ فَا مَنَا اذَا إِضِيفَتُ الْيَالِيا فِي لَمُهَا كُلُّهَا كُلُّهَا كُلُّهَا كُلُّهَا كُلُّهَا كُلُّهُ الْمُعَافِدُ إِي كُنْهُ الأو اج الآدو فائد لإصاف الأالي أشا الماجنا والظاهم فا وفي شغرك في صبحنا الزُرُ وجيّة فرصات أبالدوي الدرجا وَهُوْسَا ﴿ وَلَا مُعْمِيانِ أَعِدُهُما مُعْمِيا حَوْالِد وَهُوَ أَنَّ مِثَالًا فِع وَالْعَيْدِينِ فِي الْمُوالِ النَّلْكِ وَمَدْ أَخَاذَ الْلَهُ ذُا يَكُوا فِي وَانْشَدُ فَ فَلْدُ الْمُحَلِّلُ دُالْمُ إِذْ وَمَالُكُ وَأَنِي مَالُوخُ وَالْمَارِينَانِ وَصِيَّةُ مُعَلِدِ عَلَى الْجِيْعِ فِي فُو الْوِدِكِ النَّوابِ نَمَا تُبَتَّنُ أَجْدُواتِنَا بَكِينَ وَفَدُّ يُنْكِامِا لاَ بِمَا نَدُوفُعُ ذُرِاك هِيلاً مُهَا وِاللَّهِ لا يُسْلُها الإغرابُ إِلَّا عَلَى سِيلًا لِنَّبَعُ لِفَرْضًا وَهِ خُنْسُكُ أَخْرُبُ ثَاكِيدُ وَصِفَةٌ وَيُدُكُ وَعُطْفُ بِيمَانَ

دلكَ اللَّهُ نِيِّونَ فِيَا كَانِ كُنْ وَكُمُ الْكُنَّ لِهِ مَا فَلَكُمْ تُوعًا أَجْعًا وَاكْتُهُونَ وَأَبْتُعُونَ وَأَنْصَعُونَ النَّاعَاتُ لِإِجْمُعُونَ لِإِحْدَى الأَعَلَىٰ أَنَّهُ وَعُن ابْتُكُنْ مَانَ أَبُدُ الْإِيَّيْنِ سَٰ الْعُدَهَا وَأَنَّا اجمع الصغ وجمع وكنع وجمع بنع وعن العضهم كاكى الْفَعْمُ النَّعُونَ الرِّيِّ فَي أَوْمُرُ الرَّالُّ عَلَى مُعْفِرُ وال الدَّاتِ وَدُلِكَ مُوْطُولِ وَقُصِيرِ وَعَامِلِ وَأَصِيرِ وَقَاعِدِ وَسَفْمٍ وُصَعِيمٍ وَفَتِيرٍ وَغَنَّى وَكُنْ وَلَرُونِ وُوضِعٍ وَمُحْمَع وَمُهَانٍ وَالدَى ثُنَانَ لَهُ الْعَنْدُهُو النَّفُو لَدُونَ المنتركة وعالن إنها للتنسية النكان وللتوسي وللماب في الماب في قد يُعْدِين الله الماب في الماب الم وَالتَّعْظِيمِ كَالْمُ وَصَابِ الْجَارِيةِ عَلَى الْقُدِيمِ سَبْعًا نَهُ الْوَلِيكَادُ وُلِكَ مِن الدُّمِّ وَالتَّحْقُولِكَ فَعُلْ مُلَانَ الْنَاعِلُ الصَّالِحُ كذا وُلِلتَّا كِيدِ لَمُعُ أَلِم إِنَّى الدُّ إِبْرُ وَنَوْ لَهُ عَرَّ وَعَلَى مَعْدُ مُعْدُدُ وَاجْتُ فَقُ فَي وَهِيَ الْمُعْرِافُ مِنْ إِمَّا انْ يَكُونَ النَّمَ فَاعِلَ إِوَامُمْ مَنْعُولِ اوْصِفَةً مُشَيِّعُةً وُقُولُهُمْ بَيْنِي وَنَمْرِي عَلَى تاويل كنسوك ومعزوة ودومال وذات سؤار مناول بنهر فانتورة أدْ صَاحِبُ مَالٍ وَصَاحِبُهِ سُوادِ وَنَقُولُ مُرُدُثُ مِرْجُلِ أَيَّ رَحُلِ

جَيًّا وَكِيْغُلُوالمَضْرِ إِن مَنْ أَنْ يَكُونَا مُنْفَصِلُ وَكَفَوْ السَّا الْحَاضِ لِمُ مُوْفُواً وُمُتَسِلًا احدُهَا وَالْمَخُومُنْفُصِلَّهُ كَقُولِكُ زَنْكُامُ هُوْ وَانْطَلَقْتُ أَنْتَ وَكَذِلِكَ مُرْدَتُ بِكُ انْتَ وَيدهُوْ فَيَا خُنْ وَرَأَيْنُنَى أَنَا وْرَأَيْسَانُحُنْ وَكَلِيَعْلُو المصرر ارْأَاكِ لَهِ المظهرمت ان يكون فرو فاعا أدْمَنْفُولُه ادْفُخُرُ ورًا فَ لْمُوْوَعُ لِمَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولِكُ اللَّهُ وَكُولِكُ فُولِح دَيْنُ زَهِب مُؤلفنه وَعَنْهُ وَالْفُو مُرْحَفْ واهْمُ انفسي وأعتائه والسّار حضن فن أنف فرق اعياكن عوام في ذلك المنك في والبارد وامًا المن و والحرد فيولدان مغرش بطنة تغفل رابيته تفسك ومردث به كفي فَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُنْ نَحْتَمُ ان بِهُ وَالْتُفْسِلُةِ بِنَ الصِّيرِ لم فِن ع وصاحبيد و فعاسعًا عالما لمُصَلَّ للحادث للحادث فلا في تَعُولُ الْكَابِ فَرْئُ كَالْمُ يُوكِا وَيْكُلُّهُمْ وَخُرِما أَجْهُلُ النَّهَا وَكُلَّهُ وَأَجْعَ وَتَبَعِّرِتُ الْأُرْضَ وَسِنَ الَّهِ عِلَيْهِ كُلُّهَا وُجَهُما فَعُ لَنَّ وَلِيسَةُ كُلَّ وَالْجَعُونَ لَكَ اللَّهُ الْجَعُونَ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ ا

وَايَّارُجُلِ عَلَىٰ عَنَّى كَاوِلٍ فِي الدُّجِولِيُّةٌ وَكُذِيكُ أَنْ الرَّجُلُ كُلُّ الرَّجُكِ وَهَنَا الْمُالِمُ جِدُّ الْعُمَالِمِ وَهَنَّ الْعُمَّالِمِ مُؤَا دُمِهِ اللَّهُ الْكَامِلْ فِي شَائِد وَفَرُرُتُ مِرْجُلِ صِدْقِ وَرُجُلِ رُغِلِ سُورِكَانُكُ كَانُكُ قُلْتُ صَالِحُ وَقَامِلِ وَالْجِنْدُ فَيْ هَاهُنَّا مُعْتَى الصَّلَاحَ وَالْجُودُة والسُّورُ بَمَعْنَى الفَّاحِ وَالدُّرُارَة وَ لَد وَالدَّارِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ سِيبُويد انْ يُعَالَى لاددر برجل اسدعلى تاول جري دان فَ وَيُوصَعَلُ بِالمَصَاحِرِ لَفَةَ لِهِمْ وَجُلْ عَدُلُ وَصُولًا و فظام و دور فرطا وطرف هير و طلعن الله و دعى سعر وُورُدُ عَالِمُمْ عَمِلًا وَلَمْ عِلْ فَهُمَا كُو وَهُلِكُ وَكُفِلً وَنُولُ مُعْنَى مُعْسِلً وَكَافِيكَ وَمُقِلِّ وَشُلِكٌ فَصْلًا وَيُو صَفَ بِالْجَلِي النَّتَى مُدْخَلُهَا الصَّدُونَ وَالْكُذَبُ وَ امْتَافُو الْمُ جَادُابُدُ إِن عَالَ اللَّهُ الدُّيبُ فَطَّ : فَبَعْنَى مَعُولِ عَنْ عِلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل الْعَوُ لُ لِوَ رُفَيْتِهِ لِو لَهُ سَمَا و و و و فَطِيرُهُ فَي فِي اللَّهِ وَالدِّر وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَ حُدْتُ النَّاسَ الْحَبْ نَقْلِهِ أَيْ وَحُدْثُهُ مُقُولًا فِيهِمْ عُذُا الْمُنَّالُ وَلا بُوصَفْ بِالْجَالِ لِزَّالْتُحِمَّادِينُ فَدُ وُ قَدُ نُو اللهِ الْعُنَ النَّيْرُ عَمَالٍ مَا عَوْمِنْ سَنَيْكِمِ مِنْ لَهُ وَلِينَ فَهِ فَقُ لَنْ وَكَاكَانُ الصَّفَةُ وَنَّنَ الْمُؤْصُونِ فَي عُرابِهِ

Survey of Survey

وادّ مَاسِ فِيمَوْلِ الْعَلَا الْكَلَيْضِيَّا لِحَوْلُ الْمَوْلِ الْمُرْسِلُولُ الْمُلْكِلِيَّةِ وحو كان ولوعكريتها كجوز ط

الماسريع مرغيرتنكرا دروايعكر

باللام بالمنهم المنهم والمنهم والمنه الي اللهم المنه التي اللهم الكوم الكوم المنهم المنهم المنهم والمنهم المنهم والمنهم المنهم والخالف المنهم المنهم

وَالَّذِي يَفِصْلُهُ لَكُمِنَ الْبِلَا شَيْآنَ أَحَدُهُما فَوْلَ الْمُرَّانِ النَّاانِي النَّادِكِ الْمُحْرِيِّ بِشَيْعَلَيْهِ الْطَيْرُ تَرْقِهُ وَفُوعًا: إِنَّ بِشُرِ الْوُجُولُ بَدُيًّا مِرَ الْبَرِّيِّ وَ الْدَلْ فِي حَيْمَ لَكُوبِ الْعَالِبِ لِكَانِ التَّارِكُ فِي النَّقْدِيرِ كَمْ الْجِيلُ عَلَى إِنَّ وَالمَّاكِينَ إِنَّ الْأُورُ لَ مَا هَنَا هُو مَا يُعْتَلِقُ لَكُونِكُ وَ وَوَرُوَّدُ التَّايِعِ وَإِنَّالِهِ اللَّهِ الم الْ يُوضِعُ اهْرُهُ وَالْدُلْ عَلَى خِلانِ دُلِكَ إِدْمِهُ } ذَكَّرَتُ النعتان بالمديث والأول كالساط لذعن ألفطف بالخروف هو يخوق ال حاني ذائل وعرم و كالداخ إذا السُّنْ الْحُجُرُونَ بِنُو شَعِ الْحُرُونِ بِينَ الْمُسْمِن فَيَثُ كَالْمُ في لعُراب و احد وللزوف المُاطفة تُنْ عُرف في الا الناءالله في والمضرِّ مُنْفَصِلُهُ بَنُزلَد النَّظِير رُعُظَفَ وَ يُعْطَفُ عَلَيْهِ تَقُولُ جَانِي زَيْلُ وَ أَنْ وَدُعُونَ عَجَّا وَالَّاقِ وَمَا جَالِي الْمُ أَنْتُ وَزُمِنْ وَمَا دَائِثُ لِمَّ اتَالَ وَعَمِيًّا وَأَمْنَا مُتَّصِلْهُ فَلَا يُتَاكَّ إِنَّ يُعْطَفُ وَنَعْطَفَ عَلَيْهُ خَلِلا التَّنْ نَشْطُ فَي رُونُونِهِم أَنْ يُونُكُّمَ بِالْمُنْفُمِلُ يَعْدُلُ ذَهِبَالْتُ وَرُثُنُ وَلَا هُمُ وَلَوْ مُكَ وَفُو مُكَ وَخُرُ مُنَا يَنْ وَيُوْتُمُم وَقَالَ نَعَانُ اذْهِدُ اللَّهُ وَارْتُلُ وَقُولُ لَاعْرِفِ الدينِعَةُ :

جَعِ ذَاتِ صَحِنًا فِي فِقُ لِهِ عَنَّ فَحَلَّ لَكُ مَنَ اسْتَضْعِفُوا لِمِنْ أَمْنَ مَنْهُ وَقَوْلِهُ لِعَلَيْا لِنُ يَكُفُرُ إِللَّهُ لِيكُونِهُمْ سُقِفاً مِرْضَاَّةً وَهَذَا مِزِيدِ لَ الْحِشْمَا لِنَ فَصَ فَي الْحِيدِ لَ الْمِنْمَا اللهِ مُنْ وَطِ النَّهُ مَكَا اللَّهِ الْمَدُلُ وَ ٱلمُفْدُلُ مِنْهُ لَغُرْفِنًا وَيَنْصِيرًا لِلْكِلِ أَنْ تَعْدَلُ أَيَّ الْمَوْعُ عُنْ شِيتَ مِرُ الْآخِرُ وَالْهِ اللَّهُ عُزُّوكِكَ الْحَجِرُ إِلَّا مُسْتَنَّقُ صراط الله و قال يعالى بالناصية ما صية كا دينة خلااته الميكن المالُ النكرةُ مِن المعرفةِ الأموصي فَدُّ كَناصِيةٍ فَصَ وَيْدُلُ الْمُظْهِرُمِ الْمُضْمِ الْفَالْبِ دُونَ الْمَتْكُمِّ وَالْفَاطِب لَفَوْ لَيْ اللَّهِ ذَائِلًا وَوُرُونَ بدنين وَصُ فْتَ وَيُحِوهُ فَا أَدُّلِكَا ولانقول عالمص فكاعلال الكريم المعول والممير مِرَالْمُظْهَرِ بِحُوفَةُ للسُّ دَانِكَ زَيِّنا اسْكَاهُ وُمُورُثُ بِزُيدِ بِهِ وَالْمُنْ مِنْ الْمُضْرِكُ فُولاكِ وَالْمُنْكُ أَمَّا لِكُ وَمُرْدُنَ لَا يُكَا عَطْفُ ٱلْبَيْ إِنِ هُوَ الْمُغَيِّرُ صِينَةً لِمُنْفَعِنِ الْمِرَاكِمُ فَعَلِي الْمُرْتَفِيعًا وَيْرِكُ إِلْمَا الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُسْتَعْلَدُ مِنْ الْمُعْتَدُ اذَالْتُوعِثُ بِعُ وَخُلْكَ لَحِوْقَةُ لَهِ .. أَقْمَ بِاللَّهُ الْوُكُمْ عِلْمَ الْوَادُعْمِنَ الخطاب العنمالية عله فهو كانزى جاريحرى الزجر حيث كشف عزالكمنية لقيامه بالشرفي دونها فصف

وَحَهُا للهُ فَمَّا وَفَتْخَا وَكَنْمَا وَأَمَّا أَسُونَ الْلِكُ عَامَّةٌ مَانِنَاهُ الْعَرْبُ مِنَ أَكُمْ الِلَّا مَا عَنَى لِيلًا أَمِنْهَا الْوَقُدْ ذُكُوْ نَاهُ فِي هِكُ المعتدية بن سُبَعَة ابواب وهي المضرات كاشار الوشارة والموصولات والماوالم فغال والمحتوات وتعفل لظرون والمجبات والكيامات المفترات مي على فران تعالم وُمُنْفَمِكُ مَا لِمَتَّصِلْ مَا لِمِنْفَلِّكُ عَنِ الصَّالَةِ بِكَلَّةٍ كُمَّةُ التَّ الخولة وطريك وراباك وموعلى فورثن بايد وأشتره فَالْمَارِدُ مُ الْفُظَاكِانِ فِي الْخُولَ وَالْمُسْتَبِرُ مَا فِي كَالَّذِي عِ ذُيْنُ صَرَبُ وَالْمُنْفُصِلُ مَاجِي مُعْرِي المُظْهَرِي اسْتِعَادِهِ لَّقُوْ لَكُ هُوْ وَالْتُ فَصْلِ فِي وَلِكُلِّ مِرَالْمَتِكُمْ والمخاطب والغائب ملكره ومؤتشد ومفرود وممثناه ومجنوعه ضار متصل وسنفصل فالموال العراب مَا خَلَاحًا لَ لَكِرْ فَإِنَّدُ كُلَّ مُنْفَصِلً لَهَا تُقُولُ فَي مُرْفِوعِ الْمُصَلِّ حَنْ مِنْ وَصَرْ مُنَا وَصَرْ مُن الْيَ صُوْمَانَ وَدُمْ عَرَدُ الْمِصَوْلَ وَ فِي مُنْفُولِهِ صُورَتِنِي صَرِينًا وَصُورَ الْحَالَ مُكُلِّ وَضَرَبُكُ لى صَرَبَهُن وَفِي عُرُوهِ عَلَا فِي عَلَا مُناعَلا مُل الله عَلا مُل وَعُلَامُهُ الْيَعُلامِهُ } وَنَقُولُ فِي ضَمِرا لْمُفْوَعِ المَنْفُولِ

تُلْتُ إِذْ أَتُّبِكُ وَدُمَّرُنَهَا مَيْ آلِهَاجِ الْمُلاَعَتَفْنَ رُمُلًا إِنَّ منْ خُرُورُاتِ البَّعْنِ وَتَعُولُ فِي المُنصُوبِ خَرُهُكُ وَرُثِكًا وَلاَفَالَ مُؤرْثُ مِهِ وَرَالِي وَلَكَ بِعِا ذَلْعَا تُوفِرًا أَهُ مُرْةٍ وَالْمَا وَعَالِمِلْيَتُ بَلِكَ النَّوْتُمْ وَهِزْ إَصْنَافِ الْمِيلُ لَمُكْنِي فَ وَهُوَ الدِّي لُونَ الجره وحراضة لابعًا مل وسنت بنائه منا سنده الاعمان لَهُ مِوْجِدٍ فَرْبِ الْوَعْمِيلِ يَنْضِ مَعْنَا وَ يَخُو النِّ وَالْمَالَ أَنْهُمْ مِيْمَا كالمنهم إن اوو مقعة مؤ فك احتراك أومناكمته للواقع موقعة كَتَاقَ وَ فَا رِادُونَ فَوْعُهُ مُونَ فَعَ مَا اشْبَهُ وَكَالْمُنْ وَكَالْمُعُوثِ ارُوُ اضًا منهُ اللهِ وَمَنَّوْ لِمِ عَرَّوْ عَلَا مِنْ عَذَاكِ مُنْ عَذَاكِ مُوْمِينًا إِنَّ عَمَا إِنَّا ال وُ مُ لا يُنطقون في في أَهُا بِالْفَيْ وَقُول فيسين الى يَأْمَ رَفَاعَةُ وَ إِنْ يُشَعَ النَّ فِي مُنْعَ إِنْ يَطِفُتُ خَاءً فَيَعُمُونِ وَقُولِ النَّا بِفَهُ : عَلَى مِن عُالَّتُ الْشِيرِ عَلَى المِّنيةِ والبنارعكي الشكون مؤالفياس والفدول عندالالحج مُ طَرِّلُكُ الشَّيَاءَ للهَوْجِ عِن النَّهُ المَّا كِيَنْ عَنْ هُولِا لِولَا يَتَكُالُوسَا عِن لَفَظًّا الْوَحْدُمُ اللَّائِينِ الَّذِي مَعْيَمُ اللَّهِ الذِي هِي مَهِرُ وَلَعِنْ وَضِ النَّمَا وَوَلَاكَ فِي كُوْمًا كُلِّم وَكُورَ مَلْ اللَّهِ فَمِنْ قَبْلُ وَمِنْ لَقِدْ وَجُدْمَ عَشَرَ وَلِيحَوْنَ الْبُنَا رِيْتِي وَقْفًا

مَا تِي وَ أَنْ بِنِفُصَلَ الثَّا فِي لَقُو "لَكَ أَعْطَيْنَاكُ اتِّاهُ فَ كَنَ لِلْ الْلِجُ فِي وَيُسْعِ إِذَا اتَّصَلَا أَنْ تُقَدِّمَ مِنْهُمَا مَا للَّهِ يَكُلِّمَ عَلَى عَنْرِهِ وَعَالَلْهَا عَلَى النَّاكِ فَتَقَوْلُ أَغْطَانِكُ وَأَعْظَانِد زُنُكُ وَالدُّرْفَ مَ اعظا كُهُ ذُنْهُ وَقَالَ اللهُ عَرُبُ وَجَلَّ أَتَلْنِهُ إِنَّ أَتَلْنِهُ إِنَّا أَنْفَصَلَ التَّاني أَمْ الْوَاجْ هَذَا الرَّوْيْتِ فَعُلْتَ أَعْظَاهُ إِمَّاكُ وَاعْظَاكُ إِنَّاى وَفَدْجَاءَنِي الْغَائِينِي اعْطَاحًا هُ وَاغْطَاهُ وَهَا عُمِنْهِ فُوْلَهُ .. وَفَدْ جَعَلَتْ نَفْسِي تَطِيبُ لِصَعْبَةٌ لَنَكْمِهَمَ مَا نَقْرَعُ الْمُعْلَمْ الْجُا وَهُو تُلِكُ وَالْكِثْرُ اعْظَا عَالَتًاهُ وَأَلْمَ خَتَا رُحْضَارُ وَالْكِثْرِ وَأَحُوانِهَا لَمْ نَفِصًا لُكُعُو لَهِ اللهِ لَيْنَانَ اللَّهُ لَقُدُ حَالَ بَعْدُ نَاعُنِ لَعَهْدٍ وَأَلِمْ سُمَّانُ مُّدُيِّعَا يَكُ وُفَوْلُهُ لَيْسَ الَّايَ وَالَّا لَحْ وَالْمَاخَيْ وَلَيْادَتِيًّا وَعَزْيُعْنَى الْوَبِ لَيْسَنِي وُوَّالَ أَلِي أَذْ دُهُبُ الْعَوْمُ الْكِلِيمُ لَسِّينَ فَصُلِّ والشيرا فمنتر كون لانها وعير لازم في الريكة القاليافقال اللازم؟ وَنُوْعَلُ للْمِهَ عَلَى وَانْعَلْ وَنَفْعَلُ وَكُنَّوْ اللَّانِ مِنْ فَعَلَّلُو إِلَّهِ الْغَايِبُ وَ فِي الصَّفَاتِ وَمُعْنَى اللَّهُ وَمِ فِيهِ أَنُّ الشَّادُ هَاهُ الْفَعَالَ الله عَاصَّةُ كَانْفُنَالُ الْبِيَّةُ الْمُفْلِينِ وَكَالْكُمُفْرِي إِبِدِ وَعُونَتِكُ وَيُفْعَلُ يُشِنَدُ اللَّهِ وَ البُّهَا فَقَ لِلْ حَرُّ و قَامٌ وَقَامَ عُلْمُهُ

اَنَا لَكُنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو الي مُنْ وَفَى مَنْصُوبِدِ إِيَّاكَت اتًا وَاتَّاكُ الَّي إِنَّا حُنَّ وَلَيَّاهُ الْيِ التَّاصُّنَّى فَصَّلِ الإن المسلمة وقوما الله كالتنوي كاناوات نيث ويار النتب وكالحظاة للنكات و المنكف المنكات والمالكات بَعْضِ إِذَا اللَّهُ الدُّجُكُ السَّتَّنِي فَإِنَّاهُ وَإِيَّا النَّوْاتِ مَّا لَا نَعْمُكُ عَلَيْهِ فَعْدُ لَكُ وَلَا تَا الْمُتَّمِكُ الْمُتَّمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ ا يُنوِّعُوا رُحُولُ الْمُنْصَلِ الدَّعْنَدَ تَعَدَّرُ الدَّحْلِ مُلاَّتُونُ خَرْبُ النَّهُ وُكُومُو وَكُوخُرُتُ إِنَّا لَكُ اللَّهُ مَا شُلَامُو فَوْلِ حُيْن أُلُورُ فَكُا اللَّهُ حِنَّى تَلَغَتْ إِنَّاكَ أَوْفَوْ لِ يَعْفُو لِللَّمُومِ كَا أَنَّ وَهُمْ مُرَّاكِمَ الْمَا لَقُتُ لُ إِمَّا مَا وَتَعُولُ مِهُوحُهُ رَبِّ وَالْكُرِيمُ اللَّهُ وَانَّ اللَّهُ المِينَ غَنَّ وَمَا قَطِّ النَّارِينَ إِلَّا انَّا وَجَاءً عَيْما للَّهِ وَانْتَ وَالتَّاكَ الْحُرَمْتُ الْإِمَا أَنْشِكُ لَعُلْتُ : و ما بنا لي الا الما كنت بارتنا الأي ورما الله كا وفاك الدَّالْتَةَي ضَرِينِ عَنْ خُوتَوْر فِي التَّرْمَمُ اعْطَيْتُلَا وَالدَّرْمُمُ مِ اعْطَيْمُوهُ وَالدِّرْمُمْ زِنْدُ مُعْطِيحُهُ وَعَيْدُهُ وَالدِّرْمُمْ زِنْدُ مُعْطِيحُهُ وَعَيْدُهُمْ وَلَا تَعَادُانَ

فَنْ الْعَلَادْ صَالَّا السَّيَّ عَالَمُ الْعَلَادْ صَالَّا السَّيَّ صَالَّا اللَّهَابَ وَالقَقَّدُ وَهُوالِمُ فُولُ عِنْكَ اللَّهِ فِيْنَ وَدُلِكُ يُحُوفُولِكُ مُورُثُهُ مُنْطَلِقُ أَى الشَّانُ وَالْتُدِيثُ زُبُّ مُنْطَلِقٌ وَمِنْدُقُولَهُ عَرُّهُ إِنَّا مِلْ ثُلْعُواللهُ أَحَلَّ وَيَتَّصِكُ بَارِدًّا اللهِ فَوْ الصَّطَلَنْتُهُ زَيْهُ ظَامِ وَحَسِيتُهُ فَامَ اخُولُ وَانْهُ اللهِ ذَا مَنْهُ وَاللَّهِ ذَا مَنْهُ وَاللَّهِ مَوْيِرِينَا كَاتِدِ وَفِي النَّيْزِ بِكَ وَانْهُمْ لَمَّا فَي مَعْدُ اللَّهِ وَمُسْتَحِنًّا فَيْ وَالْمِلْسُ خَلُق اللهُ مِثْلَةُ وَكَالَ زُنْ وَاحِبُ وَكَانَ النَّ خُرْمِهْنُهُ وَكَادُتَةِ يَعْ قُلُونِ فَرَيْقٍ مِنْهُمْ وَيَحَيْمُونَ عَا اِدُاكَانَ فيالكادم مُؤُنَّتُ بِحُوْقُول هِ عَن وَحَلَّتْ كَانَّها لا تَعْمَ الْمُوالِدُ وَوْ الْمُنْ الْوَكُمْ مَكِنْ الْمُعْمَ أَمَةُ النَّ بَعْلَمَ عَلَى أَرْسِي مَرْلِكُ وَقَالَ عَلَىٰ أَمَّا لَعْ عَوَا الْكُومُ فَصَالَ وَالْتُمْرُقِ قُولُهُمْ رُبُّهُ رُحُلًا نَكُونُ مُنْهُمُ يُرْنَى بدِمِنْ غَيْرِ قَصْدِ لَكَي مُضِ لِهُ ثُمَّ يُفَتَّرُ كالنشر العدد المبه في فذاك عشرون در مما ويحوه فالبكام وَالتَّفْسِيرِ الصِّينْ فِعَمْ رَجُلًا فَعْسِلْ وَإِذَا لَكُوْ عَنْ لُوسْم الواقع بَعْدَلُولا وَعَسَى فَالتَّ يَحُ الدَّرْرَانُ لَقَالَ الْوَكَّاتُ وَلَوْ الْكَ الْمُ لَكَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُومِنينَ وَقَالَ كُولُ عُسْنِيمُ فَوَقَدُروي الرِّقَ اتْعَالَ عَنَالْعَبِ

وَمَافَامَ الْأَهُوَ فَمِنْ غَيْرِ اللَّائِمِ مَاسِنُتُكُنُّ مِنْ الصِّغَةِ فِي نَحُوتَوْ اللَّائِم زَيْدُ صَادِبُ لِا تَكْ تُسْبِكُ الْكَالْمُظْهِرَ أَيْشًا فِي فَوْ لِكَ زَيْدُ صَادِبُ غُلَامُهُ وَالِّي المُمْ إِلْبَارِدِ فِي قَنْ اللَّهُ مِنْكُ زُمْكُ صَارِيُّهُ مُ عَيَالِمُلَا الزيدان ضارتِتُهَا هُمَّا وَنَحُور كُذِلِكُ مِمَّا الجُرُّبُ مِهَا فِيهِ عَلَى عَلَيْ وَيُوسَّعُ مِن الْمُنْكَاوَخُور مُلَاكِحُولُ الْعُوَالِ اللَّفَ ظِيَّةِ وَيَعْلُهُ إِذَا كِانَ الْحَيْهُ مَعْ فِقَدُ أُوْمُضَايِعًا لَهُ فِي السَّاعِ دُحُولِ إِن التَّعْرِينِ عَلَيْهِ كَأَ فَعَلَ صِرْحَ لَل أَحَلُالُهُما أَ المنفصلة المن عن عند ليؤدن من أوَّ ل أُمْع مَا تُدُخ بَرُ لافعتُ وُلِنُغِيدُ حُرْبًا مِزَلِقٌ حِيدٍ وَيُسَمِّيهِ الْمُعْرَقِينَ فَصْلَا وَاللَّهُ وَ عِ إِذَا وَ ذُلِكَ فِي قُوْلِكُ زُنْكُ مِعُوا لِمُنْطَلِقٌ وَزُنْكُ هُوَ افْضَالَ مِنْعَمْرِهِ وَقَالَ نَعَالَى الْكَانَ مَنَا مَوَالْحُتِّ وَقَالَكُنْتُ أَنْ الرِّيْدِ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ لَمْ عَنْ بِي اللَّهِ فَي يَعْلُونَ مِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَعَلَّادِ مُوجُهُ رِّزَالَهُمْ وَقَالَ إِنْ رَنِ اللَّا أَقَالَ مِنْ أَكَا لَا وَ تَكُوْلُ عُلَيْهُ لِأُمْ لِلْمُ يَكُلِو تَعُولُ النَّكَانُ زَيْلُ لِهِوَ الظَّرِيبُ وَانْ كُنَّالْتُونُ الصَّالِمِينَ وكُنْيُرُورَ الْعُرِبِ عُفِلُونُونُ مُسْتَكُلْ وُمُالِمَّكُ مُنْبِيًّا عَلَيْهِ عَنْ رُوْبَةَ الْمُنْكَالِ بَعُولُ أَظُلَّ زَيْنَ امْوَخُ بُرُمْبَكُ وَنَقِرْوُنَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانَوْاهُمْ السَّلَا لَوْنَ وَأَنَاأَفَاتُ

كُنْيَة عَابِراذْ قَالَ لَيْنَ أَصَّادِفَهُ وَأَفْقِلُ تَعْضَعَ لِي . وَقَدْ فَعَلُواذُ لِكُ فَي مِنْ وَعَنْ وَلَدُنْ وَقَطْ وَ فَدُ الْبُنَّا مُعَلَّمُ الْمُنارِعَلْهُا مِنْ انْ تُزِيلَ الْكُنْرَةُ سُكُونَهَا وَأَمَّا قُوْلُهُ \* تَدْيَعِ بُعُمُ الْخُسِرُ قَلِي فَقُالْ سِيَوَ بِهِ لِمَا اضْطُلُ شَبِّهَ وَعَن يَعْضِ الْعُبِ سَيَّ وَعَن وَهُوَ سَادٌ وَلَمُ يَفْعَلَقُ مِي عَلَى وَ الْدَيُّ لِأَمْنِهِمُ الكُّرُمُ فِيكًا أَسْمَا وُ الْمُثَالَةُ وَاللَّهُ كُورَ وَلَمُنَّا وُذَانَ فِي الدُّفْعِ وَدُيْنِ الفَّبْ وَالْمِ وَكُي دُانِ فِيهَا فِي رَعْضِ الْعَكَابِ مَنِهُ فَوْ لَا نِفَاتِي إِنَّ مَ إِن السَّاحِ إِن وَنا وَرَيْ وَنَه وَذِه والْوَصْل وَبِالسُّكُون وُدِي المُناتَّةُ وَلَمْنَاهُ مَانَ وَنَيْنَ وَلَمْ نَثَنَّ مِرْلُغَانِدِ لِمَا مَا وَحْدَ مُمَا ولنه وعاجميعا اولا بالقصر والمدمسورا فذراك اولا الْعَقْلُ وُعُرُونُمْ قَالَ حَرُونِهِ وُمُ المُنَادِ لَ يَعْدُ مَازُ لَهُ اللَّهِ يَ وَالْفُيْشَ يَعْدَا وَلِيَكُ الْاِكَامِنَ الْمُ وَالْحَدِيدِهِ وَ الْعَطَابِ مِا وَالْمِيا فَهُالُ دُالِكُ وَدُوْلِكُ تُحْفِف النون وَنْ شديدها فالله نعالي فَدُ اللَّهُ بُومانان مُونياك وَدُنِيكُ وَمَاكُ وَسُكُ وَدُلْكُ وَمَا لَكَ وُكُنْنِكُ وَاوْلاَ وَاوْلاَ وَاوْلاَ وَاوْلَاكُ وَاوْلَكُ وتنظي ومع المخاطب أوريو الدع التناث والتاليث والتاليث وَالْجُوعِ قَالَ اللهُ نِعَالَىٰ حَدْلِكِ قَالَ رَبِكِ وَقَالَوْذُ لَكِمَا مَا عَلَيْنَ

(زخاء للألم بلعظ اوللك

ع ان الا الحي ت رالعقلاء

لُولَاكُ وَلِذَاكِي وَعِمَاكُ وَعَمِائِ فَالْكِيرِيدُ بْنُ أُمّ الْحَجِيدِ وَكُمْ مُوْطِي لُو الأَعْطِينَ كَامِوَى بِأَجْرِامِهِ مِنْ قُلَةً النَّيْوَمْ هُوي إِر وَقَالُ الْوَلِا أَكْمَ مُذَالِقًا مَهُ أَنْ فِي وَقَالَ : "اسْمُولَ تَعُولُ فِنِي تُدُانِي النَّاحَايِّيا أَيْنَا عَلَاكَ إِنَّا الْمُناعِلَاكِ الْمُعَاكِلَا وَ قَالَ ا وَلِي نُفْسُ أَوْلُ لِهَا اذَامَا تَنَا إِعْنِي لَعَلَى أَوْعُنَا يَ وَاخْتُلُفِ مِعْ ذُلكُ فَنُدُّ سَبُونِد وَقُدْ حَكَاه عَن لِخَلْب وَنُوسُوا أَلْأَكُ وَالْيَا وَيَعْدَلُو كَانِي مُوْضِعِ لَلْحِ وَالنَّالَوْ لَا مَعَ المَعْيَ حَالَّالَيْنِ لُهُ مَعَ الْمُظْلِمُ كَاانَ لِلْدُنْ مَعَ عِنْ وَنْ حَالًا لِيرِلْهُ مَعَ عُيْرِ مِي وَهُمْ الْوَيْنِ مِنْ لِلْمُ النَّصْبِ كَالْرَامِعُ إِلَى قُوْلِكُ لَعُلَّا لِمُولِعِلْي دُيْنُ فَكُ ٱلْاُحْفِيلِ إِنَّهَا فِي الْمُؤْضِعَيْنِ فِي كُلَّ الدُّفْعِ وَالنَّالدُّفْعَ عَ لُولًا حَمْهُ وَلَا عَلَى الْجُنَّا وَفَي عَنِي عَلَى الْسَعْبُ لَا خِلَالِمُ عَلَى مَرَالًا للزُّفْع في قُولِهِمْ مَا إِنَّا كَانْتُ وَالنَّصْرُعَ لَى الْجِرِّ فِي وَاضِع مِنْ إِيهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا رَالْمُتَكُمِّ إِذَا النَّصِلَّ بِالْفِيلِ الْمُعَالِمُ بِنُونِ ثُلُهَا صُوْمًا لَهُ مِنْ إِنْ الْجِيهِ وَيُحْلُ عَلَيْهِ أَلْ حُرُفُ الْمِيْدِ الْمُعْلِيدِ لنبه على بد فيعًا ل إنني وك ذلك الباقية كافيل ض بي فيريك وَللتَّفِيْفِ مِعَ عَثْرَةُ الْإِسْمُ الْجَادِ طُوْفَا مِنْ الْدُيْفِيْفِ عَيْدُ الْمُرْدُ لِلْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرِدُ الْمُرْدُ لِلْمُرِدُ الْمُرْدُ لِلْمُ لِلْمُرْدُ لِلْمُرْدُ لِلْمُرْدُ لِلْمُرِدُ لِلْمُ لِلْمُرِد

من عَوْدُولُ عَارِبُ اللّهِ عَلَيْ الْمُعْلَمُ وَالْمَاعَا وَلَهُ وَوَالَى قَوْالَا اللّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَمُ وَالْمَاعَا وَلَهُ وَوَالَى قَوْالَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رِينَ وَقَالَ دُلَمُ اللَّهُ دُرِيُّكُمْ فَصُلَحَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ دُاكُ بِيدُتُ فِيداللَّامْ وَفَرَى مُنْ دُاودُاكُ وَدُاكُ فَقِيلَ الْمُوَّ لُلْتُرْبِ وَالنَّالَى لَلْتُوسِطَ وُالثَّالِثُ لِلْجِيدِ وَعَلَيْدِ انُّهُ ذَالِكُ مُشَكَدُ وَمَّنْتُ مُنْ لُكُ وَمُثْلُ وَالْكَرِينَ الْمُؤْتَّتُ الْكَ وَنَا اللهِ وَمَا إِنَّ قُلِيلُةٌ فَصْلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ هَا اللَّهِ لِتَنْسِيمَ فَيُعَّالِ مُدَاوَمُدُاكُ وَمُدَانَ وَهَاتَاوَهَانَى وَهَ ذِي وَمُا بَيكَ وَهُولاءِ فَمُ اللَّهِ اللَّهُ فَوْلُهُم إِذَا اشاروا الى العرب من الأنكنة صنا وللبعب منا وتدفي نبوالكُثرُ وَتُعَدُّ وَيُكُن كَان الْخَطَاب وَحَرْف النَّسْبه بِهَا وَمَنَّا وُنِيًّا لَ مُنَالِكَ كَانِعُالُ ذَلِكُ أَلْمُؤْمِنُولًا مُنْهُم الَّذِي لِلْأَكَّرِ وَمِرَالْعُرِبِ مَنْ يُشِكِّدُ كُياءُهُ وَاللَّذَالِ لِمَثَّاهُ وَمِنْهُمُ مَنْ نُشَدّ دُنُورُهُ وَالدِّنْ وَفِي يَعْمُولِلْغَانِ اللَّهُ ونَ لِحُمَّعَة والأولى واللا ون في الدفع والله ين فالم والصَّب والسَّمَّ لمؤء تُبْذِ وَاللَّذِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ واللَّهُ مُنْ عَنَى الَّذِي فَوْلِهِمُ الصَّادِبُ انْكُ أَي لَدُ الى الَّذِي رَبِّ أَمَّاهُ وَكُمَّا وَمُنْ يَعْ فَوْ الْحَكْمِ فَتْ مَا عَرُفْتُهُ وَمَنْ عُرُفَةً وَاللَّهُ مَ مِ فَوْ الْكِ أَضْرِكِ اللَّهُ مِنْ الدُّارِ وَدُفَالطَّالِمَةُ أَلْدُكُمُ مِنْ اللَّهِ

وَعَنْ مُزْيِرٌ اللَّهِ عِلْمِ الدُّبَابِ فَيَغْضَبُ رَهُ يُكُّ أُو الطَّايِرُ الدُّ مَا نَفَعُضُبُ زَنْدُهُ وَ مَا الْمُسْتَعُ نِيهِ الْمُعْدِرُ الشَّانِ لِمُسْتَقَافِهِ أَوْ لَ الْكَالِمَ وَلَعْمِير يَوْ مُنْكُلِّتٍ يُرَبُّنُ مُنْطَلِقٌ وَالْهَارِ فِي زُنْدُ ضُرِيتُهُ وَمُنْهُ فِي المَّرِ مَنْوَانِ مِنْهُ بِينُ مُنْ مِ إِنَّا اذَاعَادُ ثُالِيَ الْمُوجُولِ لِينَيْ الْمُنْكُ ارْلَاعَا لَلْكَالْمُ المُعَالِمُ الله والخال في صَرْبي رُثِيرُ اتَّا يُعْلِمُ مَكَ لَوْ قَلْتَ الْدَايِ هُو رُبدُ أَفَا يُعْلَمُونِ أَعُلَّ الْضَّارِيَّ وَلَوْ قُلْتُ اللَّهِ يَ ضُوبِي زُمْدًا المَّاهِ قَائِمُ أَخْرُ مِنَّ لَكُ النَّ وَهِ البَوْرَ وَالْوَضَارُ النِّيَا يَسُوخُ فِهَا يَسُوخُ تَعْرِيفِهُ فَي الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْعَالِمِيْرَا وَالْوَضَارُ النِّيَا يَسُوخُ فِهَا يَسُوخُ تَعْرِيفُهُ فَي الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ وَالْمِضَارُ الْمَالِيَّةِ الْمُعْمِينِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مُعْمِينًا اللَّهِ عَلَىٰ أَذْ لَجُنِدُ الْوَجْمِ مُوْصُولَة كَا دُكِوَ وَمُوْصُوفَةُ كَعَوْلُهُ مُعْمَدُ مِنْ اللَّهِ ال رُ تَمَا نَكُرُهُ النَّعَوُ سُومِنَا لُهُ مُنْ لَهُ فُوحُهُ كِيلًا الْعَقَالِ وَيَصُونُ فَي عُمُعُمْ فَي وَ مِنْ غُيْرِ صِلْةِ وَلاصِفَةِ كَفَوْ لَهِ تَعَالَىٰ فَنَعَمْ إِهِنْ وَقُوْ لَهُمْ فِي النَّعَيْ مَا احْسَنَ زُيًّا وَمُصَمِّنَةُ مُعَيْحُ وَبِالْمُسْتِفَعُ مُ الْأَسْتِفَعُ مُ الْأَلْفِ الْمُعَالَيْنَ و كا بالك بمينك كا موى و كالفكة موالح نفيكم من يركد ومعنكالله وَهِي نِي رُجُومِ عَالَمُ عَنَهُ لَقَعُ عَلَيْكَ شِي أَنْفُولُ لَشِيدِ رُفِعَ الْمُصْلِيدِة لانشْعُ بِهِ مَا ذِاكُ فَا ذَا أَشْعُ فَ أَيَّهُ أَنَّهُ أَنَّانُ مُلْتُ مُنْ هُوَ وَقُدْبَ سَنْعِينَ كَا سَوْ كُنَّ لَكَا وُسُعْتَنُ كَا سُبِّعُ الدَّعْدُ لِينِ وَيُصِيبُ أَلِقُوا لَكِنَّا فِ وَالْقَابُ فَالْقَلْبُ يَوْ أَلُو سُنْفَعَا مِنْ إِنَّا فَيَحَامُ فِي حَدِيثُ الْمِي وَلَوْبُ فَلَهُ المدينة وكأصلها ضعيع بالبطاء كفع الخيب أعلوا بالمرحم فغلت

وَ مُنْ نَعَادُ امْمُلُكَ وَ إِلَّهُ مِنْ تَبْدِ فَعَالُوا اللَّهِ وَاللَّهُ وَالصَّا رِبُّهُ هِنْكُ معنى الني صرئيلة منذ و فدحد فق النور من من الله وعيد عدقال الْعَرْدُدَى : أَبْغُواكِ إِنَّ عَنْيَ اللَّهَ اللَّهَ الْمُلُولُ وَفَرَّكَ الْمُعْمَالِمَ إِنْ وَقُالَ مَهُ وَالَّ الدُّى كَانَتْ بَعَلِيُّ مِهَا يُحْفَقُ هُمُ الْعَدُو مُ كُلِّ الْعُوْمَ إِلَّمَ كُ وَ فَالَ عُرُّ وَ عَلَا وُخَفْتُمْ كَا لَتِي خَافَهُو أَدْ فَصِيلُ وَعَالُ الَّذِي نِعْ بَابِ الْمِحْبَارِافُ سَعْ مِنْ عَالِ اللَّهِمِ اللَّهِ مَنْعَنَاهُ حَيْثُ كَخَلَفْ المِلْفُنْ الاستند والفعليَّة جَريمًا ولم يكني اللهم مُذُخِكُ إِلَّا في الفعليَّة ورُاليِّ فَوْلِكَ الْأَلْبُرِينَ عُنْ رَبِّدِ فِي قَامُ رُبِّدُ وَرَبُّدُ مُنْطَلَقُ الذي فَامُرِّبْتُ والذَّى صُومَنْ طُلِقُ رُبْيِهُ وَالْفَائِحُ رُبْيِهِ وَكَالْفُولَ الْهُو مُسْطَلِقُ زُبْنُ وَالْمُعَانَ عَنْ عَلَى إِلَمْ فَي عُلَةٍ سَا بِعُ إِلَّا الْحَامَثُعُ فَالْغُ وَطَائِقَةٌ لُو خُمَامِ الْ نُضَّبِّرُ الحييماة بالمؤ صول وترخلف المائم الى عينها واضعًا معاند ضمالًا عَامِنًا الْحَالَمُوْصُولُ ثَمَانُهُ اللَّكُ تَعَوْلُ يَوْ الْحُجُّارِعَنْ رَبُّ فِي زَيْنَ طَالِقَ الَّذِي هُوَ مُنْطَلِقُ ذُمُّ وَعُنْ مُنْطَلِقُ الَّذِي زُمْنُ هُو مِنْطَلَقِ وَعُنْ خَالِنَّ فِي قَامُ عُلاَمُ خَالِيَّا الذي قَامُ عَلَا مُدْخَالِنَ وَالْقَالِمُ عَلاَمُهُ عاله وعن الساع في حرش رثك الذي حرب رثر الفا والفتارب زُيْدًا أَنَا وَعَنَ الدُّبَاتِ في بطيرُ الدُّبّابُ فيعَضْبُ زَيْدٌ وَعَنْ مُعْالَّذِي يطير فيفض رُين الدُّ بات أوالطَّا يُرْفَعُ مُن رُيْدُ الدُّ بابُّ

المحاد بيدادُ اكان عَلَمًا الْنَعَدَدُ المُسْتَغْمِمُ كَانُطِيَّ بِهِ فِيقُولُ لمَرْعًا لَ عانى زَيْدُ مَنْ زَيْدُ وَلِمَ قَالَ رَأْتِتُ دَيْلًا مَنْ رَبِّلًا وَلَمْنُ قَالْصُرُتُ عَرِيْدِهِنَّ رُبْدِ وَادُّاكَانَ عَبَّرَعَامٍ رَفَعَ كَاغَيْرُ تَعُولَ لَمَنْ قَالَ رَأْتُ الرَّجُلَحُ لَلَّيْكِ ومدهد ين يمان يوفيوان المعرفة أليتة واكااستعمر عن معة العلم وَلَى الْمَافَالُ جَاءَىٰ رُبُدُ ٱلَّهِي أَيَالُهُمْ شَيَّ أَمِ الثَّقَفِي وَالمُنتَانِ وَالمنتُونَ فَقُ لَن مُ أَيُّ كُنْ عَ وَحُوهِ مَا تَقُولُ مُسَيِّعِ مَا أَوْمَ حَضْرِ فِجَادِيًّا اللهُ كَاتِي اكْرِيدُ وَ وَاصلًا أَحْرَبُ أَتِهُمْ أَفْمَالُ وَوَلَا مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَوَلَمَ مَا المُعْلَى وَوَلَمَ المُعْلَى وَوَلَمُ الْمُعْلَى وَوَلَمُ الْمُعْلَدِ مِلْ وَعَنْ صِلْتُوا مُعْدُوفَةُ الْمُعَلَّدِ مِلْ وَفَيْ عَيْوُل مِعَرُّوا اللَّهُ عَلَيْمُ وَكُلِّ سَعَة اللهُ الشَّدُ عَلَى الشَّعْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ وُانْشْدَابُوعُمْ والشَّيْبُ الْيُ فِي كَتِنَابِ للْحُرُونِ إِذَامَا أَنْبُكُ بَنَّى مَالِكُ فَسَلَّمْ عَلَى أَيِّم أَفْضَلْ . فَإِذَا كَلَكُ فَالْقَدْبُ كَوْ الْحَامَرُوْتَ اللَّهُ فَي الدَّادِ وَقَدْ فَرَكُوْ لَيْهُ اللَّهُ فَعُدْ وَاذَا اسْتُفْهَمَ عَطَعُنْ نَحِرُوْ فَي فَصَّلِ قِيلَ لَهُنَّ يَعُولُ جَارِنِي رَجُلُ أَيُّ الدَّفِع وَلَمْنُ عَيْوُلْ دُلِينَا رَجُلًا أَيًّا وَلِينَ قَالَ مَرُرُثِ بِيَجُلِ أَنِّ وَفَى التَّثْيَةِ وَلَجْعَ في المُ حَوَالِ اللَّهِ وَأَتَّافِي والتنوي وتنجين التؤن وكلد الرنغ عكى وتتاريفه الْحُدُوالِ وَمَا فِي لَفَظِهِ مِنَ السُّنْعِ وَالنَّصْ وَلَهِ مِكَالَةٌ فَكَذَلْكَ قَوْ الْحَ

مَدْ وَتِيلَ هَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ وَللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَذَاكَ عَنْدُلْكُ انْ مَا الْمُزِيدَةِ بَإِخْ فَا كَقَوْلِدِ نَعَالَى مَهُمَا تَا يَعَامِدِ مِنْ آئِلَةٌ وَلَكَنْ فِي فَي أَلْمُ سُتَّفِهُمْ مَتَّهُ عِنْكَا هَال حُرُونِ لَكِنَ عَلَيْهَا وَزُلِكَ فَقُ لَكَ فَمِ وَبِمَ وَكُمَّ وَلَمْ وَحَدُالُمْ وَإِلَامَ وَعَلاَمُ فَا اللهِ وَمَنْ فَمَنْ فَمَا فَ لَوْجُهُ كَا اللَّهُ وَ فَوْعَهَا عَبْرُمُونُ وَ فالمؤصوفة وهي فيمن باولي العبا وتؤفع علىالو اجدو النفش وَللَّهْ وَالْمُنْ مِن وَالْمُنْ مِنْ وَلَهُ وَلَهُ مُنْكَوْ وَلَلْمُالُ عَلَيْهِ مَوَالْكِيْرُ وُ تُنْ يُحِلُ عَلَى لَلْعَنَى وَ فَوْرَى فَوْ لَهُ وَ مَنْ نَفِينَ مِنْ كُنَّ بِلَّهِ وَرُسُولِهِ وَأَمَّلُ لأ صَالِحًا بُنْدَكِيرُ لَوْ كُلِّ وَاللَّهِ الثَّانِي وَ قَالَتُكُومِنْهُمُ مَنْ يُسْتَعُونَ "دَفِّي النَّكُ وْ قَالَالْعُوْزُدُونَ .. تَكَنَّ شَلُّمُ الْحِيثِ مَدِّيكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاذُا السَّنْفِعَ عَالَوْ الْفُكْعُنْ نُكِوْدُ فَأَيْلُ عُوكَتُهُ فَي لَفْظ الذَّ الْجُوهِ وَوَن الْبَدِّ هَمَّانِيَّا كُنَا تَعْوُكَ اذَا فَالْ جَاءِيْ مُجَلِّهُ فَوَ اذَا قَالَ دَالْشُنْ رُجُلاً مُنَا وَإِذُا فَالْمُرُدُّدُ، بِوجُلِمِنِي وَفِي النَّشِيةُ مِنَانْ وَمُنَانِي وَفِي لَا وَمِنُون وُمَنِينَ وَ فِي الْمُؤَنَّةِ مَنَّهُ مَنتَانٌ وَمُّنقَانٌ وُمُّنَّكُنْ وُمَناتُ وَللنَّوْنِ وَالتَّأ سَاكِنَتَانِ وَاتَّا الوُّ اصِلُ فَيَعُولَ فِي هَذَاكُلِّهِ مِنْ يَافِقَ فَنْبِرِعَ لِمَنْ وُفُدادْنَكِ مَنْ قَالَ : لَتُوانَامِي نَقُلْتُ مَنُونَ لَتُمْ : يَنْدُونَنِي الْحَاقُ الْعَلَامَةِ فِي الدُّرْجِ وَنَحْوِيكِ الْوَّانِ وَمِنْهُمْ مَنْ لِيَزِيلُ إِذَا وَفَعَلَى الْأَحْرَبِ التَّلَيْمَةِ وَتَحَدّ المِنْتَى أَمْرَانَتُ أَمْ مِنْعُ وَالْمَا الْمُعْرَفَةُ فَيَنْ فَيْ أَعْل

ادد فئليدلىكا يكيو كاركاركا بىكىنى ياكا كىت ئلوغاما كې لاندېي

انْ إِلْاَفْهُ وَعَلَىٰ ذُبْدًا الْيُ الْوَلِيهِ فَقُ فَي الْمُ الْمُعْتَى خُوْقِكَ صَدْ الْخَالُيُكُتُ وُمُهُ ( كُلُونُفُ وَإِيدِ الْخُصِدُ فَ وُهُنَّ وَهَلْ الْخَالُسُ عَ وَهُمَّاكَ وَالْمُلِكُ وَهُمَّا الْيُ السَّرْعُ فِيهَ النَّكَ فِيمِ قَالَ ! فَعُدُّدُ كَاللَّهُ لِهِ فَهُمَّتِا هَيَّا أَنْ فَعُوْلِ الْفَالَوْلُ وَفُدُ لَا وَقُطْلَ أَعْالَمُ وَلِنَتْهِ وَالَبِيْكِ أَنْ تَنْعَ وَسِيعَ ابُولا عَلَاكِ مِنْ يُقَالِلُهُ اللَّكَ لَيْعُول إِلَى كَانَّهُ قِلَ لَهُ نَيْعَ فَيْقُولَ أَنْتَحَ وَكُوْ أَى النَّعْنَى تُقَالَحُ قَالِكُ وَنَقْتُكُمَّا والمِينَ وُآمِنَ مُعَنَّى الشَّعْ عَ فَقُ لِللَّهِ الْمُخْبَارِ وَوُقِعًا لَكُونُ وَاللَّهِ الْمُخْبَارِ وَوُقِعًا لَ كُواكُ لِي مُعِدُ وَشَيَّانَ فُرَقِهُ وَعُرْهُ إِلَى افْتَرَقَا وَتَبَايِنَا وَسُوعَانَ كَا اهَا لَذُ الْيُ سُرُجُ وَوُشِكِا نُ ذَاحِرُوجُا الْحُ وَشِكَ وَالْتِي مَعْنَى الْفَعْتُ مُ وَاللَّهُ مَعْنَى لَوْ مُعْمَى لَوْ مُعْمَدُ فَتَ وَوْسَدُ أَرْ فُعَدُ الْفُحْمِ هُوْ فَاطَّا مَتِنْ مُ وَهُواذُ الْحَالُ لَيُّا اللَّعْلِ وَعَنْ بَعْضَ للرَّبِ وَاللَّهُ لُوارُدُتَ الذرام المعظمان ووثن مااليعيى وفواع عداه معرب وراك الأبقع صنة كفوالك سارة السر الوالما وضعة وضعارو بدا وفوالك للرَّخِل بُعَالِم اللَّهُ مَنَّا وُولُمُذَّا لَيْ عَلَاجًا رُولُمُنَّا وَحَالُمُ عَنْ لَا سَارُوا دُولِيًّا وَمُصَّدُمُ إِنَّ مَعُنَّى لِرُول دِمْضًا فَا كَفَوْ الْكُ رُوبُدُرُنْدُ وسَمِعَ عَفُو الْوَبِ رُوْيُكِ نَفْهُ هِ جِعِلْهُ مُصُدُرٌ الْحَصَرُ لِلسِّقَاتِ فَقْ عَلَىٰ وَكَبَدُ مُنْ حُرُفِ التَّنْسِيهِ مَعَ لَهُ فَعَدُ وَفَيْهُ وَلِي الرَّوْنَ فَيَاعَلَى فَعْ وي المنافقة المنافقة

مَنْ زُنْهُ وَمَنْ زُنْدًا وَمَنْ زُبِّهِ مَنْ وَالْمِنْمُ بَعْلَهُ مِيهُ مَرْفَعُنَا الْحَدِيَّةُ بَيْلاً وُخْرُ وَاخْرُ وَافْرِادُو عَلَى كُلْ حَالِ وَانْ فِيَّاكُ اليَّالِينَ قَالَ دُالْيَدُ وَالْمِنْ أواع المِّن أور كالدَّاوُ مِسَاءٌ وُنِعًا لَ في المُعْرَفة لِدُافًا لَ مَا يُن عَبْدُ لللهُ أَيَّهُ عَنْدُ اللَّهُ } عَيْرُ فَصُلِح مُنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مَا ذُالَ مِنْ لَشِينَهُ اللَّهُ فِيُّونَ وَالْنَالُوا اللَّهِ اللَّهِ فَي وَالْنَالُوا اللَّهِ اللَّهِ عَدُسْ العَبّادِ عَلْماع إِعَادَةُ آمنت وَمَذَ الْتُعَانِ كَالْفِقُ وَالَّذِي تَعْلَيْهُ طَلَّيْقُ وَهُذَاسًا لِأَعْنَدُ الْمُرْبِينُ وَدُكُرُ سِينَةً يُم فَي عَاذُ اصْنَعْتُ وَحَهُن لَحَلْهُما أَنْ كُوْنَ لِلْعُنْيُ لَيُ شَيَالِلْهِ يَ صَنْعَتُهُ وَجَوَالِهُ مُحَتَى بِالرَّوْمِ وَأَنشَا لِلْبِل وَلَانُسُنَا لَانِ لِلْرُورُ مَا ذَالْتِحَامِلُ أَنْحُبُ فَيُقْضَى لَمْ مُثَالُ وَبَاطِلُهُ ﴿ وَالنَّانَى انْ بَوْنَ مَا وَا كَاهُو كُلُولُهُ الْمُ وَالْمِيكَ اللَّهُ قِلْ الْكِ فَيْ وَصَلَعْتَ وَجُولِهُ والنُّفْيِّ وَفَرْيُ هُوْ لَهُ إِنَّا كَا أَوْلَا لَيْفَعْ فُونَ وَلَا لَعَنْوْ أَبِالُوفِ وَالسَّب أَسْمَا أَلْمُ فَعَالِقَ اللَّهُ صُولِتِ - عِيمَا صُرُبُنْ صَوْتِ الشَّمْيَةِ لَمُؤلِرٌ وَحَنْ فِي إِلَيْهِمِيدَ أَلَا عُبَارِ وَالْعَلَبُدُ لِلْهُ وَلِي وَهُوَ إِنْقُومَ إِلَى مَعَادِّ لِلْمَا لَوْرِيقِي مُتَعَدِّلَهُ فَالْمُعَدِّي عُوْفُولَكَ نَوْرِينَ مُلَالُكُو أَدُودُهُ وَامْلُهُ وَيُقَالَ يَبْكُ رُسُّ الْمُعَنَّى رُبُدَ وَهُلُمَ زُنْمًا مُعَنَى فَرَيْدُ وُلْمُصْمُ وَهُانِ لَلَيْ وَلِيَ الْعُطْنِيةِ عُالُ اللَّهُ لَتُالَةُ مَا يُوْالِرُ مُا أَنْتُمْ وَعَالَ بُنْكُ الْكُوخَذُ وَحَيَّمَلَ الرِّبِدِ الْكَالِيدِ فَعِي وُنلُهُ زِيْمًا الْيُ دَعُدُ وُنزِ الْهَا وَمِنَاعِهَا أَقَ الْرَّحَةِ وَلَمْنَعُهَا وَعَلَيْكُ ذَبْكًا

مَنْهُوبًا وَيَغِي وَرًا وَوَلَا رُدَى أَبُوزُيْهِ فِيهِ الْقُلْبِ لِدُلْكَانَ مَصْلِيًّا وَمُوْقُولُهُمْ نَهْلَ زِيْنِي فَصَلِي لَا يَعَالِ عَلَى لَذَ بَعَةِ لَمَنْ إِلَى في مَعْنَى لِلْهُ مِكَ مُزَالِ وَتُواكِ وَرُاكِ وَدُرُاكِ وَنَظارِ وَمُدَاد أَيْ لِاحْلَ كُلُّ مِنْكُمْ فِرْنُهُ وَيُقَالُ أَنْشًا جَابِ الْفَيْكُ بُدَادِأَيْ مُتُبَكِّدُةٌ وَيَعَالِ نْلَانًا وَدُبَابِ لِلضَّبْعِ لَيْ دِنِّي وَخُرَاجٍ لَعُبَّةٌ للصِّبْيَانِ أَيْ أَخْرِجُوا وَهِيَ يَا سَي عَنْدُ سِيُونِهِ فِجَمِيعِ الْوَعَالِ التُلْشِيَّةِ وَقَدُ فَلَتَ فِ الرَّبَاعِيَّةِ كُوَّرُهُ قَادِ فِي فَوْ لِهِ مِنْ قَالَتُ لَدُوج للصِّبَ فَرُوتًا إِذْ وَاخْسُلُمَا الْمُعْرُوفَ الْإِنْكَ ال وَقَالَ : مَدِعُودُ لِدُهُمْ بِعَاعِرُ عَالِينَ وَالْقَيْءُ مُعْنَى لِلْصُّلَةِ لِلْعُرْفَةُ لَغَالَ للْعَرَةِ وَيَسَالِلُسُنَ وَجَادِ الْمِوْدُ وَحَادِ الْمُعْدِدِ وَعَادِ الْمُعْرَانُ وَلَقُولُونَ النَّطْبَ الداور د بالماء فلحقاب والدائم ولا أياب ودج فلان معاج أيالناطك ويفال زُعْني حَفاف أي تُلفّ عَتَى وَلَكُفّ عَنْكُ وَيُولُتُ مِولِ عَلَى الكُونَ الدُولُولُ الدُولِةِ المُعَلَى أَهْلِ الكُتابِ وَالمُعُلَّافِلَةُ عَنِ الصِّغُهُ لَعُوْ لِهِمْ فِي النِّكَ الْوِكَافِسَانِ وَكَاحُهَا ثُو وَكَالِكُاءِ وَمَا يَطَابِ وَالْدِيادِ وَالْخِيْدِ وَالْحَالِ وَالْحُرْانِ وَفَيْ عُرُالنَّهُ الْخُوصَلَانُ معلاه وكالم المنته وطرام المحرب وكالج وكالحواز المستنه وكالح وبزاج المنتس وسباط المعتى وكأرالمك أن المراثنع فنا ل مدى مِنْ طَهَا رِوَلَيْنًا كَلَا إِنْ مَنْ أَلْ وَوَقَعُ فِي بَنَا رِطْمَادٍ وَظَادِ الْيُ دِوُ او وَرَاهُ السُّهُ

وَاحِيهِ فِي التَّفْيَةِ وَالْمُعْ وَالتَّانِيْ وَالتَّانِينِ وَسِوْتُهُم يَفُولُونَ صَلْمًا هَلُوُ اهْرِي صَلَيْنَ وَهِي عَلَى وَجُهُنْ فَتَعَبَّرَتُهُ كُهَاتٍ وَغَيْرُمْ عَلَد بديعَيْ نَعَالَ وَٱتَّبِكُ عَالَ اللَّهُ نِعَالَى قُلْصَلَمْ اللَّهُ لَا كُمْ يُقَالَ صَلْم البُّنَا فَي كَلَّى الْمُ صَمِعِ أَنَّ الدَّخِلُ لِعُلَّال لَهُ صَلَّمَ فَيقُولَ لَا الصَّلَّمُ فَصَّلِ هَا مَغْنَى خُلْ وَتَلْحَى النَّحَافَ فَيْفَالُ مَا أَنْ فَتَصُرُّ فُمَعَ لِلْنَى طَبِيهِ الْوَالْمِ وُ تُوْضَعُ الْهُنْ مَ مُوْضِعَ الْحَافِ فَلْقَالُ صَاوَلَمُ وَنَصْرِيفَهَا وَيُحْمَعُ بِنَهُما فيقال صَاحَ بِارْزَادِ الْفَهْرَةِ عَلَى الْفَيْحِ وَتَصْرِبُ الْكَابُ وَمُنْهُمُ مُزْيِعِولُ عَالَى مَا الْوَدْنِ هُ وَيُسْرِّدُهُ لَصْ مِنْهُ فَفْ لَلْ حَيْقِلُ وَتَحْبُ اللهِ مِنْ حَيَّ وَمَاكُ مُنِيٌّ عَلَى النَّفِحْ وَلَهَالُ حَبَّهُ لَا مِالنَّوْنِ وَحَيَّطِهُ بِالْأِلِفِ اللَّ وُكُرُهُ لِللَّغَابُ سِينُونِهُ وَأَرْادُغُيرُهُ حَيْهُ لَ وَكَيْلً وَكَيْهُ لَ وَكَيْهُ لا وَيُدّ جَاءُمُعَثَّى بِنُفْسِهِ وَبِالبَارِ وَبِعَلَى وَبِإِلَى وَفِي الْحَدِثِ لَذَاذَ وَالصَّالَحِ غَيَّهَا يِعْمَرَهُ قَالَ عِيهَالْ يُرْجُونَ عُلَّهِ إِنَّامُ الْمُطْأَيِّ اللَّهُ الْمُقَادِينَ المُقَادِينَ وَقَالَ الْأَخْرُ مَ وَهَيْعَ لَلْيَ مُرْدَادً فَظُلَّ لَهُمْ بَقِيمُ كُنْ وُتَادِيدٌ وَحَقَّهَ لَهُ اللَّا وَيُسْتُعْلُكِيُّ وَحُلَّهُ مِمْعَنَى لَقِّلْ وَمُبْهُ قُوْ لَ المُؤْذِنِ كُيَّ عَالَمُ السَّلَاةِ وَمَلَا وُخُكُ وَقَالَ : الْالْبِهَا لَيْلَى وَقَوْ } لَهُا مَا لَا: فَصَلَ للدركين الزالغر بالم عسك فرئيل م فعل ومصدر بمعنى التوث في ال ويا الدركين الما المركبة رئيل كَانَّهُ لِيكَ تَرْدُ زُمْنَ وَأَنْشُكُ لَلُوعُ مُنْكِ قَوْلَهُ مُ مُلْدَالْمُ أَنْ كَانَّهَا لَمْ تَخْلَتْ

المنافرة المنافرة المنافقة

ينْ وَسَبَيْتُهُ سَبَّةٌ مُكُن لَوَامِلَى كَازِمَةً وَتَعِيُولُونَ للرَّجْ إِنْ طَلَّعُ عَلَيْهُمْ يَكُرُهُونَ طَلَعْتُمُ مِنْ لَاحِدُ لِهِ وَكُوارِخُ لِذَا يُؤْخِذُنَ بِهِ ارُواجِهُنَّ كُفَلْنُ مَا مُصْرَة الهُمِينِ وَيَاكِدُ الكُرِّيدِ إِنْ أَدْبُرُفَرْدُ بِدِ وَانْ لْقَبْلَ نَسْرَيه وَ فِي مِثْلُ فَشِيالِ فَشِيالِ فَشْرَه مِنْ اللَّهِ الْكُنَّ فِيهِ وَفَطاط فِي فُولَةً سان مزالاتكريس المسترمينية الخلاف و الكان من إذا ما تعلن المرافع على الله الكانت قطاط . الى كانت ُ لِلْمُعْلَةُ لَا فِيدَّلِي وَقَاطَةُ لِنَارِي أَيْ قَاطَعُهُ لَهُ وَكَانِيْ أَفُلَاثًا عندى مَلَال أَيْ الله وَعُونْتُهُ وَلَقُال لِللَّهِ اهْمَهُ صَبِّي عَلَم وَكُونْتُهُ وَقَاعِ وهي منة على جاعرين وقل على الراس عامها به الى مو خود مَعًاكَ وَكُنْتُ إِذُ لَمُنْ يِنْ إِخْفُم سُورٌ وَلِهُنْ لَهُ فَأَخُورِهِ وَمَاعٍ مُ وُ المُعْلُولَةُ عَنْ فَاعِلَةً فِي فَإِنَّا عِلْهِمَ كَنَالُمْ وَقَطَامٍ وَعَلَابٍ وَبُكُونِ لِنَبُونَ وَسَاح السَّبِّينُةُ وحَسَّاتِ وَخُطاف لصَّلْبَاث وَقَنَام وَجِعَارِهُ وَسُاح للضَّيْعِ وَخَصَابِ وَسَحَابِ لِفُسَنَى وَعُرَادِلِقَنَهُ لِقَالَ بَاكُ عُلِيكِالِ لفَيْعَ وَخَصَابِ وَسَعِبِ وَرِيسَانِ اللّهِ الْمُعْدِينِ وَمِنْ عَافِينَ اللّهِ وَوَ وَخَلَطُهُمُا رَحِينَ ال وَطَهَارِ الْبِلَدِ الذِّي يُنْسِبُ اللّهِ لَلْنِ عَ وَمُعَافِينَ اللّهِ وَوَخَلَطُهُمُا رَحِينًا لَهُمْ اللّه

والبرق من عدا الندم فس الندم الذا لت ال فعال مرا ليسطال الانتي ال فعاق لا كفض الراء مل كود ان نيال فكل امراه مراد سنيها فيان والم و ملاَّع و مناع المنسون و و بارو شراف الأرفين و لما فريت وَالنَّاوَ فِي الْعُدُولِدُ الْحُوْلُ الْحَالُ وَيُؤْتُمُ لِوْ يُونَهَا وَيُمْتَعُونَهَا الصَّابِ صدام ني ع امراه ملا والمناكان المرة والمرافقة لهم حضّا الأكر المحلقين وجها يدفا عام وانقد جود ان شان لكل امراة ه حذام ع فيه الحادِّينَ الْأُلْقَلِلَ عِنْهُمْ كُفُوله ، وَمُرْدُهُ وَعَلَى وَمَا يُفَكِّلُ وَهُمْ وَمَالَّ

بالتَّانَ فَعُلِي لِلْمُ مُعَالَ بَنْتُ التَّاءِلُغُةُ الْمُللِّينَ وَكُولُمُ الْمُعَالِمُ وَبَكُمْ } الْحَدُّ أَسَال وتمم ومن العرب من يضم وقدي بين جميعًا وقد ينو في على الغاب الثُّلْثِ وْ قَالُ وْ تَنْحُونُ أَنَّا مَّا مَضْنَ عَلِي الصِّيِّ فَهُيِّمَا فِي مُرَّا بِ اللَّهُ فَعُمَّا و فاردى فع الدورة منها عُ من مُصبَعِهَا صُبُّهَات، بِضِمْ الْمَقَالِ وَلَسْرَ الثَّانِي ومنه و الخيان ومنه و المن من علمانو الدون و مندال مَا وَمَا هُمْ أَ وَمُهُمُ مَنْ تَعُولُ أَيْهَا كَ وَأَنْهَانَ وَأَنْعًا وَقَالُوا إِنَّالْا تُوحَدُ مُغُرِّةٌ وَنَا وَصَالِبَ النِيْسِ مِشْلُوا فَي عَنْهُ لَا وَكُلْلَةٌ وَلِذَلْكَ يَقُلُهُ الْوَافِيلُ هَا فَيْقُونَ صُيْعًا وَ لِلِفِي عَنْ كِياءٍ وَأَنَّ أَضْلَهَا صُبْعَيَةً مُولِ أَضَاعَتِ لَنُكُّ لَهُ وَ اللَّالْمُكُسُونَ عُمْعُ المنتوجةِ وَاصْلَطْهُمْ عَاتُ فَعَدْدُ اللَّامُ وَالْوَقْتُ عَلَيْهَا إِلَا شَاءِ كَمُهُمَا تِ فَعُدُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِلَا مُعَنَّى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ىنى كَعْضِل لْمَعَامِنْ وَ الْمُحْوَالِ وَاللَّهِي عَلْمَ الْفُصَى وَشَيَّا لَهُ إِنْ وَعَمْرَةً وشَنَّانَا ذُنْ وَعَرُو وَقُالَ أَنْ شُتَّانِ اللَّهِ فِي عَلَى وَرِهَا وَلَوْمَ حَيَّانَ أَخِهِ عَلَى اللَّهِ وَجَا لَنْ تَنْ اللَّهُ مَا الْعِنَاقَ وَالنَّوْمُ وَلَكُسْرَ بِالْبَارِدُ فَخَطْلَ الدُّومُ \* وُلَمَّا عُونُولُهِ \* لَتَتَّا زَعْ إِنِّ الَّهِيدُ مِن فَ اللَّهِ فَي مِدْ مِدُ سُلَمْ وَالْكُونَ وَ فَقُدْ آبَاه للأَصْرَحِيْ وَلَمْ سِتُبْعِلْ لَعْضَ الْعَلَاءِ عَنِ لَلْفَيْ إِلَى فَصَلَ ان يُعْتُعُ وَنَعْمُ وَيُكُنُّ وَنَيْعُ نَ فِي الْحُوالِيهِ وَيُعْتَى بِدِالتَّا رَمُنَوَّبُ و وَمَانَ أَوْ مِنْ الْمُ عَلَى لَتُ الْمُرْبِ مَا يُسْنَعُلُ مَعْمُ فَا وَمِلْ اللَّهُ وعُلامة السَّعِيكان السُّوين عُقُولات ليد وايد و صدوصد ومند

وَعَاصُنَّ رِدْ فِي فَا رَعُونُهُ لِصِوْ بُهُ كَارُعْتُ بِالْحُونِ الظِّيا الطِّيا الصَّوَادِيَا بِالْفَيْحِ تَعْكِيثًا مَعَ لَلاَ إِن وَجِيٌّ مُيلُهُ وَحُلْ نَجُرُ لِلتَّا قُدُ وَحَدْمِنْ فَوْلِهِم واللام الناحث كالمشيت وهدع تشكين لهفا والأبل ودقه دعاء التربع نعر وَيْعَ مُشَكَّدُة وَ فَخُفَّفَة صُوتُ عِنْدَانَا ضَدِّ البَعِيرِ وَمِيخِ وَلِخُ مِثْلَةً وَهُنَّ وَهُعٌ وَفَاعٍ زُجْ اللَّفَ مُ وَابْنُ دُعَا اللَّهَ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ الْمُعْ الْمُدِّي قَالَ مِنْ يَسِفَرُتْ فَقُلْتُ لَيَا هِمْ فَتُكُوْ فَعَيْنَ فَذَكُنْ صَحِبِينَ مَهُوْ فَعَتْ ضَعَّا لَا أَمِي وَمِيْجِ يُنَاوِّنُ بِدِلْنَادِي وَجُوْ وَعُدْ وَعِيْرِنَجُرُ الطِّنَانِ وَلَيْ دَعَاءُ النَّسِ عند للسِّيَّادِ وَدُجْ صِيَاحٌ بِالنَّجَاجِ وَسَأَ وَنَشْوُ دُعَاءُ للعارالي الشَّرِبُ وَفِي مَنْكِ اذَا وَقَفَ الجارِعَلَى الرَّدْهُو فَلَا تُعَلَّلُ لَهُ سَا وَجَاهِ رُحُ لِلسَّبْعِ وَتَوْسُ دُعَاءُ الْكُلْبِ وَطِيرُ مِكَابِهُ صَوْبِ الصَّاجِلِ وَعَاجُكُوتُ (لْهِنَيَانِ اذَ انْصَالِحُوا في اللَّهِبِ وُشِيبِ صُوْفَ مَشَافِي الْدْبِلِ عُندَ اللَّهِبِ و مَا يُحْكَايِهُ لِعُامِ الطَّبِيَّةِ وَعَانَ جِمَايَةُ صُوْتِ الْعُرُابِ وَطَافِ حكاية صوت الضرب وَطَقْ عَكَانَةُ صُوْبُ وَثَعِ الْحَارُةُ بَعْضِهَا سعض ودب حكاية وقر السيف الفي ووف ينها الغامات وَهِي مُنْكُ وَلَعْدُ وَفُوْنَ وَكُوْنَ الْوَكُونَ الْمَامْ وَفَدَّامَ وَفَدَّامَ وَوَدَارُ وَجَلَفُ واسْفَلُ ودون قمن عَك وَ أَبْدَأُ بَعْدَ الدُّك وَدُون فَمْ فَاعْرُولَتْ وَالَّذِي هِنُو حَدُّ الْخَلامِ وَاصَّلْهُ النُّ بِينْطِقَ بِهِنَّ مَضَافًا إِنَّ فَلِمَّ النَّفِطَ

وَمُهِ وَغَاتِ وَغَاقِ وَأَتْ وَأَنْ وَمَا لَا يُسْتَعِلُ الْمَعْ فَدَّخُو بَلْهَ وَآمِينَ وَالْنُورَ مَنِيهُا السَّنْكِ بِمُ كِلِّيهُا فِي الْكُونَ وَوُبِيًّا فِي الْإِعْلَا وَوَاهًا فِي النَّعِينَ وَيُقَالَ وَاهَالَهُ مَا لَظِيرَهُ وَمِنْهُ فِدار لَكَ فَلَانَ بِالْكُثْرِ وَالتَّنوينِ أَيْ لنعْدِكُ قَالَ . وَمُلَافِدُ إِلَكُ أَلْمُ فَوْلِمُ كُلُّهُمْ وَمَا أَثْمَرُ وَمَا الْعُمْ وَلَكُ فَيْ اللَّهُ مِنْ أَمَّاءِ الْعِعْلِ دُورَاكَ زَيْرًا أَيْ خُذُوا وَعِنْدَ لِحُ عَصِ وَحَدُّمُ كَ نَكُرُ لُ وَحِذُ الدَّقَ وَمَكَانَكُ وَنَعْدَلُ إِذَا قُلْتَ تَأَخَّرُ وَحَكَمَّهُ شَيْاءً خَلْقَهُ وَفُرْطُكَ وَأَمَامَكَ لِذُاحُدُ ثُنُهُ مِنْ بَنْ مَكَ بَهِ شَنَّا أَوْ أَخُرْتُهُ أَنْ يَتُقُدُّمَ وُورًا لَى أَنْ انْظِرُ الْحَجَلَفِكَ أَذَا بِعِرْبُهُ شَيْرًا فَصِيلًا وَمِنَ الْمُصُوَّاتِ قُولُ المُتُنكِّ مِر وَللتعِي قِيْ تَقُولُ وَي مَا أَعْقَلُهُ وَيُقَالُ وَمْلَةٌ وَمِنْهُ فَوْلُهُ تَعَالَى وَبِكَأْتَهُ لايغْلِمْ الْكافِرُونَ وَصَرَبُهُ فَا قَالَ مِنْ وَكُ بَسَّ وَمُضَّانُ يُمُّ ظُلُّ شَنْتُنَّهُ عِنْدُرَدُ الْخُبّاحِ قَالَ . سَأَلْتُهُا الْوَصْلُ فَقَالَتْ مِضْ وَحَرَّحَتْ لِيرَاسَهُ إِلَّا لَغُضِ . وَفَأَنْتَالِمُ إِنَّ فِي إِلَّهُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْمُعَابِ وَأَجْ عِنْدَ النَّحَوُّم قَالَ الْعَلَاجُ وَمَادَوَصُكُ الْغَانِيَاتِ إِخَا فُرُويَكُمَّا وَصَلَادُجُ إِلْكُمْ لِهَعَلَمُ لِلْمُعْلِ وَبِدِسْ وَهُيْدُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَكُثْرٍ إِللَّالِ وَهَا رَعْمُ عُلْقًا وَفِقَالُ أَتَافُمْ فَيَافَا لَوْالْوُهُ مُثَلًا مَالَكِ اخْدَالُمْ يَكَا لَوْلَا عَنْحَالِم وَجُوْ وَرُوْ مِثْلَهُ وَمِنْهُ لِزُّدْهِ فَلَاحْهِ فَخِوْبُ فَخِانِي مَعَانِي مُثْلَةُ وَسُعْ حَثُّ لِلْالِبِ وَجَوْتَ دْعَا رُكَا الْيِ النَّهِ وَانشُدُ فَوْ لَهُ .

لطبعًا

مْنَافَتَا لِاللَّهِ الرَّالِدُ إِذْ نُشَافَ إِلَى إِلْمَالِينَ وَانْتُهَا لِإِنْسَافَ إِلَّالَى الْفِعْلَيَّةِ تَعُولُ أَآدُونُ فَالْمُ وَإِنَّا قَالَمَ وَنُدُ وَاذْ بُعُومُ رُبُّ وَإِذْ زُنْكُ نَعُومُرُ وَتَداسْتَغُمُوا إِذْنَايُنَ قَامُ وُلْقُولَ إِذَا الْمَامَ زَيْدُ وَإِذَا لِلْمُومُ زَيْدُ ومسن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلاَّ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلا اللَّهُ الْعَلَّى وَكُو مُولا من ان او ما منى سر الرئه بي فا ذا قَالَ اللهُ لَعَالَى وَاللَّهِ الْمُلْكِ الْمُلْقِينِ وَالنَّهِ الرَّالَةِ الْعَلَى وَ يَوْمُ لَدُ مِنْ مُنْ ال وَدُالْةِ عَالَ بِالرِّجَالِ الْمُقَتَّةِ. ارتفاعُ الاسم فيه يَحْمُهُ رُفِيسٍ فِي الضَّا هِ وَانسَهِ مَعْدَاطِ وَدُالْةِ عَالَ بِالرِّجَالِ الْمُقَتَّةِ. ارتفاعُ الاسم فيه يَحْمُهُ رُفِيسٍ فِي الضَّالِ وَلَّهُ السَّرِفُ ال وَ فِي وَالْمُعْنَى الْحِيارُ أَوْ وَ وَلَ إِذْ إِلَّهُ الْوَالَّذِينَ لِكُنَّ لِكُنَّا لِي الْمُتَّالِقِينَ وَكُلِّيلِ .. إِذْ عَادْخَلْتَ عَلَى الرَّسُولِ وَقُلْ لَهُ حَقًّا عَلَيْكَ لِذَا اطْلَالَتُ الْحِلِسُ ! وَقُدْ تَقَعَانِ الْمُفَاجَاةِ لَقَوْ النَّي يَيْنَا رَبُلُ قَائِمُ اذْرَأَي عَمْ الْوَيْفَ كُنُ مَكَانِكُذَا الْأَافَانُ تُدُعَلَعَ عَلَيْنَا وَوَ حِدْ فَا ذَانُكُ بِالْيَابِ وَ تَالَ مْ وَكُنْتُ إُدِى زُبْدًا كَا مِيْكَ سَبِّدًا الْأَنْ الْمُعَدِّدُ الْنَفَا وَاللَّهَا مِمْ وَكَانَ أَلْ صُبِعِيٌّ لَا يُسْتَغُمِ لِلْأَطْ بَعُهُم إِنْ يَوابِ بَيْنَا وَمَنْهَا وَانشَكْ نَسَنَا غُنْ زُوْفَيُدُ أَنَا نَا أَعَالَى وَفُنَدُ وَذِمَا دَراعٍ .. وَأَنْشَا لَا لَهُ وَكُلُّ التَّرْضَا بِإِذَا كَأَيْجَابُ مِا لَعُنَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ لَعَالَى قَالْ نَصْمُهُمُ سَتَّكُ ثُمُا فَكَمَتُ الديهم اذراهم يفينظون فف في الدي والدي تفصل فا وُبِيْنَ عِنْدُ أَنَّكَ تَعُولُ عِنْدِي كَذَالْمَاكَانَ فِي مِلْكُ حَضَرَاكُ اللَّهِ لَدِي وَلَدَنُ وَلَدُن وَلَدُعَدُ فَ فَوْمُ الْمُ وَلَدُن وَلَدُن وَلَدُن وَلَدُن وَلَدُن وَلَدُن مِ الْكُورُ إِللتَّاءِ مِنْ اللهُ

عَنْهُوْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَسُكَتَ عَلَيْهِ مِنْ صُلَّ وَدُاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُفَ فلدلك سُمِّن عَايَاتٍ وَاتَّا يُنْفَقَ ادَانُويَ فِيهِ لَا الْمُعَافُ اللَّهِ فَالَّذِيُّ لَمْ يُنُونُ خَالِدِ عُرُابِ حَقُولُونُ وَمُنْ المُنْ إِنْ فَكَنَّتْ مُلَّا أَكَا دُاعْمُ لِلْأَلِ وَ تَدْ الْمِي لللهِ الْمُرْهِنْ قَال وَمِنْ بَعْل وَالداءِ و أَوَّ لا وَلَيَّالَ مِينَهُ مِنْ عَلِي وَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ عَالِ وَمُنْ مِعَالِ وَمِنْعِلًا وَلَيْنَا لَهِينَهُ مِنْ عَاوُ وَعَالُوْ وَعَالُو وَفِي مَعْنَى حَبُ بَعِلْ مِنَاكَ مِنَاكَ فَ مُعَلَّمُ مِلْكُ وَمُناكِمَ الْمُعَالِبُ وَلَا مُعَلِّمُ الْمُعَالِبُ وَمُنْتُهَ حَيْثُ الْمُعَالِبُ وَمُنْتُهَ حَيْثُ الْعَالِبُ من حيث اللازمتها الحضافة ولقال من حدث وحوث والفر والفر فها وَحَجَالِكُمَائُ حَيْثِ إِلْكُمْرُ وَالْعُنَاكُ الْيَعْمُ الْخِلَة لِأَمَازُويَ مِزْ أَفْولَه ا كَانِرِي حُتْ إِلَهُ إِلَا عَا إِكُا أَيْ هَكَانَ سُهُمُ لِ وَقَدْرُوى إِنْ الْاعْرَ الْحِبّ سِتًا عَيْرُهُ حَيْثُ لَيَّ العَالِمُ وَيُصِلُ بِوَ عَافِيصِهِ للتحارِاةِ فَمُ وُمنْعَا مِنْكُ وَهِي إِذَاكِ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ لَكُنَّ اللَّهُ الْعَلَّالِ اللَّهُ لَعُوْلَالًا عَادَايَتُهُ مُنْكُ يَوْمُ لِلْحُرِيعَةِ آيُّ أَوَّلَ الْمَدَّةِ النَّيَّالْتَوَنُّ فِيهَا الدُّويَةُ وَمُثِلّ ذُلك البُوْمِن وَ الشَّائِ جِمِيعُ اللَّهُ لَهِ وَالنَّهُ مُنْذُ يُوْ مَانِ أَيْ مُنَّذُ اللَّهِ مَانِ أَيْ مُنَّذُ انتفاء التنوئية اليؤنان جبيعًا ومُذ فحة ذُوفَة منهما التون وقالواهي لذَ لِكُ أَدْخُكُ مِنْ أَلِي شِيَّةً فَأَذُا لَقِينَا سَاحِنُ بَعْدُ مَا صَرَّتْ رُدِّ الْخِاصْلِكا فَ إِنْ اللَّهُ مُنْ مَا إِذَا مِنْ مِنْ الدُّهُ مِ وَاذَا لِمَا النَّسْقَدُ لُهُ لَهُ وَهُمَا

وَحَيْفَ جَادِ عَرْ إِللَّهُ وَلَهُ عَمْعُنَاهُ السُّوالُ عَزِلْنَالِ نَفْوُ لُكَنَّ زُنْكُ آَيْعَلَى آَيِّ حَالَ هُوَ وَيْ مَعْنَا هُمَا أَيْ قَالَ اللهُ لَعَالَى فَا أَنوْ احْ إِنَّكُمْ أَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ إِنْ آلِكُ الطَّرْكِ مَا لَا أَيُّمْ إِلَا اللَّهِ الله بِأَيَّدُون كِيْفُ قَالَ أَلِيلًا فَا فَصِيفُ أَنْ مَّا فَالْلِيشِ فَا وَكُلِّي وَفُرْبُ سُرِصِتْ الاصوة عُزْيَةُ مُوالَّدُبُ أَنْظُوْ آلِي كَيفَ يَصْنَعُ ٱلْمُنْكِيمَا أَنْسُوْ ﴿ هِعَ لَي وَلارَبِ صَبِّرُ صَرِّبُ يُفْتِضَى وُكِينِهِ أَنْ يُثِنَى الإِنْهَانِ مَعًا وَصُرْبُ لاِنْسَصَى وَدَيْهِ لَلامِرُ مِنْا لِمَّا سَنَاءُ الْاَوَّ لِشَهُمُ مَا فِي الصَّرِ اللَّوَّ الْحُوالْعَشْرِهِ مِعَ مَا نِعْفُ عَلَيْهِا وَقُولَهُمْ السَّفِيرِ وُتَعُوا فَحَيْضَ سُصَ وَلَقِتُنُهُ لَقَتْهُ لَقَتْهُ لَقَتْهُ وَصُحْفَ كُونَ وَهُو جَادِي بَيْتَ لَتَ وَوْ ثُعَ يُنِي بِينَ وَآلِيكَ صَبِاحَ مُسَادَ وَيَوْمَ وَنُفْرَوْ وَ الشَّعْرِيفِ وَشَدُ وَمَدُ وَحَدَيْعَ مِنْعَ وَتُولُو اللَّهِ وَحَثَ يُنْتُ وَحَاتُ مَانُّ وَمْهُ الْخَارِبَانِهُ وَالْعَثَّرِ بِالشَّائِي عُوفِولِهِ إِفْعَلْ عَذَابِادِي بَدِي وَدُهُبُواأَيْدِي سَبَاوَ يُحَنِّعُ وَكُونَ وَنَقْلَ بَكَ وَقَالِي قَلَا فَضَافِي وَالَّذِي مُفْصِكُ مُنِينَ الصُّرُ مُنِي أَنَّ مَا تَضَهَّرَ ثَمَّا بِيهِ مَعْهُمُ وَفِي نَنَي شَطْرَاهِ ُ عَمِي لِوَ وَوَعِلَقُ الْبِنَاءِ فِيهَا مَعًا الْمَالَدُ قُلْ فَلَا نَهُ تُنَوَّلُ مَنْ لَوْ صَدَّالِكُمْ بسعن كام وإمّا العظالمة مرْ يَخِرِ بِاللهُ أَمَّا النَّا يَنْ فَلا لَّهُ نَضَمَّ كُمُ عَنَّى لَكِنْ فِ وَمَا خُلا فَاللهِ هِ اللَّفَيْ ا عُرْبُ وَ يُفَاصِدُنُهُ فَصَّالِكُ وَالْدُصْلُ فِي الْعَدُدِ اللَّيْفِ عَلِي الْعَدُدِ اللَّيْفِ عَلَي الْعَدُ انْ يُفِطَفُ الشَّائِعُ عَلَىٰ لُمُوَّالِ فَيْقًا لَ ثَلَيْهُ وَعَشَرٌ الْمَرْجَ أَلْمُ الْأَوْلَيْل

18:60 8 dice 34 child bearing وَلَدُو لِدُ عِندُ إِن لَهُ بِهِمَا وَحُكْمَ إِلَّ نَجُوْ بِهَا عَلَىٰ إِخَافَةٍ كَفَوْ لِهِ لِعَالَيْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمِ عَلِيمٌ وَقَدْ نَصِينَ الْعُرِبُ كَاعُدُ وَةً كَا تَدَةً قَالَ لَدُن عُدُ فَهُ حَتَّى المَّ ذَي مُقَالِمُ القِيَّةُ مُنْفُوصِ هِ الطَّلِّ قَالِصَ تَشْبِهِ النَّوْنِ اللَّهُ إِلَيْنَا اللَّهُ إِلَيْنَا عَنَّهَا وَتُنْبُ فَعْبِ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَمُنَّا إِلَّانَ وَهُو الرُّيَّانَ الَّذِي بِقَعْ فِيهِ كَلَّامُ الْمُتَكِّلِمُ وَقُدُو فَعَتْ فَأَقَّلِ المانسة المرام المرابي المراف واللهم وهي علَّه بنائع ومَتى وَأَيْنَ وَهَا يَتَصَمَّنَا إِنَّ الله معنى الماستفها مرومعنى الشرط تعول عني كان داك ومني الخاط المرابعة والناكث والذكر المرابعة المرابعة المرابعة المزين وتتولي الماعا عادالضا المرابعة والناكث والمرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة والمرابعة المرابعة الم مُنْ يَتِي وَاذَا أَرْسَى اللهُ فَدُ الْمُهُمُ وَادَا اللَّهُ مِنْ وَأَمَّالُ مُعْمَمُنَّى الدَّااسْتُعْهِمْ فِي وَلَمَا فِي فَوْ السُّ لِمَا حِنْ مِنْ مَعْنَ مِعْنَ وَأَسْسِ و من مضمية معنى لام الغريف منته على الكرعند الحارية وسؤلم مِنْ عُونِهَا الصَّافِ فَبِعُولُونَ ذَهِبُ أَمْنُ بَافِيدٍ وَمَا رَانَهُ مَدْ أَمْسَ فَالْكَ لْقَدْرَانْتُ عَجِيًا مُذَا مُسَاعَا مُرَّا مِثْلُ السَّعَالِي حَسْمًا وَفَقَا وَعُوضُ ومنالزان المنى والإستفا بعلى سيل المستغراب تغول الالنه تُتُولُوكُمُ انْعُلَدُ عَوْضَ وَكُلِيسَتُعُمُ إِن اللَّهِ فِي مُوّضِعِ النَّفِي قَالَ . رَضِيعَ لِبَانِ مُنْكُوامُ فَيُلِيمًا أَا سُحَرِدَاجٍ عُوْضَ لِسَفَدَّتُ وَقُرْحُلَى وْظُ عِنْمِ الْعَابِ وَفَطْ خُلِيعُهُ الْطَارِ وَعَوْ ذُمْضُمُومَةٌ فَعُ

وَشَدَوُاوَ بُدُرُ امِنَ السَّنَدُ الْ وَمُوالسُّمَةُ فَي وَالتَّبْ بِرِوَالْمُنْ فِي مِلْ رَ بَدَلُ مِزَ الْمِدَا وَجَدَعًا وَمِدَعًا أَيْ مُتَعَظِّمِينَ مُنْشَرِعَ مِنْ الْمُدْتِدِعِ وَمُوَ الْفَنْطَعُ وَمَنْ فَقُ لِهِمْ فَلَانُ مُذَّاعُ آيُ كُذَّا فِي يَنْفِي إِلَّا سَرَادَ وَيُسْتُنُ هَا وَيَشِنُّ مِنْ فَوْ لِعِمْ فَلَانُ يَسْتَحِثُ وَيَسْتُدِكُ أَيْ يُسْتَحِكُ ويُسْتُنُونُ فَصُلْ وَفِي خَادِ بِالْمُسْتِعُ لَفَاتٍ وَلَهُ خُسُتُهُ مُكَانٍ قَاللَّغَاتُ عَادِبَادِ وَعَادَبَادِ وَعَادَبَادِ وَعَادَبَا وَوَعَادَبًا وَوَعَادُبًا كُتَا صِعَا مَا وَهُمْ مَا رَسُولُمْ كَالْ إِنْ وَالمَعْنَا فِي صُرْبُ مِزَلِ لَعُنْبُ قَالَ .. وَالْنَا زِيَادِ السُّمُ الْمُؤْرِدُا وَذِيا جُرِي وَكُونَ فِي الْمُسْتِمُ الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَخُنُ النَّا إِنَّا إِنَّهِ جُنُونًا، وَصُوْتُ الدَّمَابِ وَكُرَّا فِي اللَّهَا رِمُ وَقَالَ ﴿ يَا عَادِ بَادَادُ سِلِ اللَّهَادِيَّا الْيَ اَخَادِ النَّ يَكُونُ لَادِيًّا وَالْبَوْدُ فَصْلُ لِلْمِ الْمُعَلَّ مَمُ الْإِدِي بَدَا وَبَادِي بَدِي أَصْلُهُ بَا دِئِ الْمُ وَمُعْنَاهُ مُنْتَدِيًا بِهِ تَبَلَّكُمْ إِنْ يُوقَدُ يُسْتَعْلُ مُهْمُوزًا وَفَحدِيث زَيْدِ سُ أَابِ ا تَابِادِ يُ مِنْ يُ فَانِي أَخْلُ اللَّهُ فَيْ يُعُانُ كُهَنُوا أَيْدِي سَبًا وَاجَادِي سَبًا أَيْ مُثِلً أَيْدِي سَالِ إِلَيْجُبُ يْ نَنَدُ فَهُمْ وُسُيِّلُ رُحِمْ مِهُ الْمُعْرَجِينَ ادْ سِلْعَلْيِعِمْ سَيْلُ الْعُدِمِ " وَالْأُرِيْدِ وَكِنَا لِهُ عَنِ الْمَ بِنَاآَءِ وَلَمْ إِنِّينَ لِمَا نَّهُمْ فِي النَّفْوَى وَالنَّظ يُرْلُهُ الْأَيْدِي فَيْ الْمُعْدِي فَيْ الْمُعْدِي فَيْ الْمُعْدِي فَيْ الْمُعْدِي فَيْ الْمُعْدِينَا فَاحْدِيهُا

واجدا ونبيالؤ بؤدا الملتين قرمن أنع بمن نيثكن المعين فيجول أحققش احْتِمَا رَامِنْ تُوالِي لِلْحَرَكَاتِ فِي كَلِّيةٍ وَحَرْثُ النَّقِرُ بِفِ وَأَلْإِصَافَةٌ لَا يُحَلَّابُ مَع بالبناء نَقُولُ أَلَا حَدَعُشَ وَالْحَاجِيءَشَمَ الْحِالْسَيْعَةَ عَشَرَ وَالنَّا يُعَكِّمُ بِالْمِهَا وَهُوَلَ الْمُحْتَمِ وَعَلَى الْمُحْتَمِ وَعَلَى الْمُحْتَمِ وَمَا لَكُومَ الْمُحْتَمِ وَمَا اللّهُ وَكُولُومُ اللّهُ وَكُولُومُ اللّهُ وَكُولُومُ اللّهُ وَكُولُومُ اللّهُ وَكُولُومُ اللّهُ وَكُولُومُ اللّهُ وَمُعَلِّمُ اللّهُ وَمُعَلِّمُ اللّهُ وَمُعَلِّمُ اللّهُ وَمُعَلِّمُ اللّهُ وَمُعَلِّمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَمُعِلِمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَمُعِلّمُ اللّهُ وَمُعِلّمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَمُعِلّمُ اللّهُ وَمُعَلِمُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُعِلّمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعِلّمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعِلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْإِسّْاارُ عَلَى الْعَنْ فَصْلَ وَعَنْ إِلَى الْمُسْلُ وَقَعُوا فِحُسَ وَيُشِي آيْنِهِ فِنْنَهِ مَنْ مُ اللَّهِ اللَّهُ المُتَاخِرِينَ وَمُنْقَدِّمِينَ وَالسَّدُكِ قَدَّ وَلَقَةُ أَكْدُوكِ كَفَّتُنْ حَقَّةً مِنَ اللَّهِ فَكَفَةً مِرَالِمُلْفِي لَكُ أَعْلَمُ ونهُمَا في وَهُلَدُ التّلا في كَاتُ اصاحبهِ الْ يَعَاوَرُهُ وَصَّرَةً وَبَعْرَةً ايُ دُوَعُ صُعْفَةً وَتَعْدَةً أَي إِنكَتَ إِن وَإِنسَاعِ السَّرَّةَ سُنَنا وَبَقَالُ الْخُبُّهُ بِالْخَبِيمُعْنَةُ كُوْرَةً كَانْفُولُونَ مَعْرَةً كَوْرَةً نِحْرَةً فَلْاَبْنُونَ لِيلَا يَمْنِهُواللَّهُ أَشْيَا الْحَدُوكِ الدِي مُنْ أَنْ الْمُنْتِ أَوْمَتُ لِينْ أَيْ الْوَجَادِي مُلَاصِعًا وَوَتُعَ تَعْرِ يْنُ فَذَاوِلَيْنَ عَمَا قَالَ عَبِيدُ \* وَتَبْضَى الْعُرِمِ سُلِقَ طُلِبُن بُينا فِ وَآسيه صَاعًا وَسَاآ وَكُو مُا وَلَوْمَنا أَجْحُلُ صَبَاحٍ وَمسَاءِ وَكُلَّ يُوْمِ وَنُعُرُ فَيْ الْمُعُمَّ اوَ نَعُمَّ الْمَعْ مِنْ الْمُعْدِ مِنْ الْمُعْدِينَ فِي الْمُعْدَونَ عَلَيْهِ ضَيْعَتُهُ ادُانَتُكُ وَإِنْشَارِكُ وَلَهُ رَالِعُي هَاجَ بِالْمُطِّرُ قَالَ الْعَجَّاحُ ﴿ بَغُرْدَ يَجْمُ مَاجَ لَيْلًا فَانْكِلُونُ وَنَّنَ نَتُ بِيدَ السَّوا في وَزَفَره،

مَ مَ غُلُما اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ مِنْ عَلَمْ مِنْ هَلَكَ اعْتُمْ وَالْفَتَا وِرُمُعَلِّ وَكُمْ وَكُمْ عَيْدُ اللَّهِ مَا كُنُّ أَيْحُمْ يُوْ مًا أَوْشَهْرًا وَكُنْ الشُّكُمْ مِنْ وَكُمْ عَأَلُّ فَلَانُ أَيْحُمْ فَرْسَعًا وَحَمْ مَرَّةً أَوْكُمْ فَرَيْحِ وَكُمْ مَرَّةٍ وَفُصَلِ وَمُرْتِرُ الْمِسْفُهُامِيَّةُ مُغْرُرُ مَاعَيْهُ وَتُولِيُهُ كُمْ لَكَ عِلْمَانًا المَيْرُ فِيهُ كُذُونَ وَالْعِلْمُ انْ مِنْصُوِيَةٌ عَلَى الْحَالِ بَمَا فِي الطَّرْفِعِرْ مُعْنَى الْفِرُ لَكُ لَكُ مُنْ كُ نَفْسَالَكَ عَلَمانًا فَصِيلًا فَا فَصِيلًا فَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا يَّعُولُكُمْ فِي الدَّادِيطِلَا قَالَ. فَمْ مَا نَعِهُمْ فَضَلَّا عَلَى عَدَم اللَّا الأَدْمِ الْمُقَارَكُمْ ع وَالْمُعَلِّمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ال وَقَالَ : قَوْمَ مُّ سَنَا نَا وَكُو دُونَهُ مِنَ لِأَدْضِ مُحْدُو وبِمَّا عَارُهَا .. فُوَةُ ذُهَاءًا لِحُرِيمًا لِشَعْ مَعَ الْفَصْلِ قَالَ مُنْ مِنْ إِنَّا مِنْ مِنْ كَرْ وَيُقِينُولُ مِن يُكُورُ مِن مَا يَا أَنْ صَعْم الدُّ سِعْدٌ مَا حِدِ نَمَّاعٍ فَصْ وَيُرْجِعُ الْفَهِرُ الْدُ مِ عَلَى اللَّهُ ظُلَّ وَالْعُنَّى تَعُو لَكُمْ رُجُلِّ رَالُيْهُ وَرَانِيْهُمْ وَكُمُ الْمِرَاةِ لَقِيتُهَا وَلَقِيتُهُنَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَيْ وَكُمْ مُزْطَاحِيا اللَّهِ فَحُثُ لَقَ وَمُنْ لَكُمْ غَيْرَهُ لِكَ وَمُ لِلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَكُمْ خَيْرًا الْمِدُ لِكَ وَ وَكَمْ غَيْرُهُ مُنْلُهُ لِكِ تَجْعَلُ مِثْلَهُ صِغَةً لِغَيْرِهِ فَتَنْصِبُهُ فَصْبَهُ فَيْسَالُ حَيْ وَ قُدُنْنُشُكُ مُنِينُ الْفَرُرُدُ فِي مِنْ كُمْ عَيْرُ أَلَّ يَاجَرِينُ فَخَالَيَّ فَدُعَا قُلْحَلَيْنُ عَلَيْكَ الْخُرُواللَّفُوبُ عَلَى الْمِسْتِفَامِ وَالْحِسُ عَلَى الْخُرُوالرُّ فَرْعَلَيْ فَ كَمْ رُرِّةً مَّكَانِتُ عَلَيْ هَا مُلَكَ قَصْلُ الْوَقَالُائِرَةً مُضَافَةٌ الْيَ مَيْزِهَا

التَّوْجِيدِ وَمَنْعُ الصَّنِ وَالتَّالِيَةُ الْمُوضَافَةُ مُعَادِدُالْضِيفَ جَادَ فِي الْمُعانِ إليه العَرْفِي وَرُوكُ مُ تَقُولُ مَنَ المعَدِيكِ وَمَعَلِ مَكِيدٍ وَمَعَلَى مَكِرِبُ وَمَعَلَى المِرِبُ وَلَنَا الم والمَّانُ وَالْمُ وَمَعْنُ مِوْفُ وَ بَعْلَمَكُ وَنَظَا بِرَقَا أَلَّمُ الْمَا عَلَيْكُ وَمَعَلَا الْمُعَالِمُ مَا اللَّهُ عَلَمْ مَعْنَا وَمَعْنَا مِوْفُ وَ بَعْلَمِكُ وَنَظَا بِرَقَا أَلَّمُ الْمَا عَلَيْكُ وَمَعَلَا المَعْلَا المُعْلَا المَعْلَا المَعْلَى المَعْلَا المَعْلَى المَعْلَا المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَا المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَ مُكُنَّ وَدُنَّ مَكُم وَكِذَا كِمَا يِمَّانِ عَلِى الْعُدَدِ عَلَى سَبِيلِ الْمُسْتِيعُ مُ وَكَنْتُ وَدِيْ كِنايَانِ عَنِ الْمُدِيثِ وَلَلْنُرِكَاكُني بِفُلَانِ وَمَن عَنِ الدَّعْلام والمِناكُ تَعُولُكُمْ اللَّهُ وَكُرِيحُلِ عِنْعُنِي قَلْهُ كُذَا وُكُنَادُرُهُمَّا وَكَا أَعِلْقِمْ الْعَمْرُ كَيْتُ وَكُيْتُ وَذَنْتُ وَذُنْتُ وَمُنْتِ فَصْلَ اللَّهِ عَلَى وَجُهُمْ لِلسَّمْعَ اللَّهِ عَلَى وَجُهُمْ للسَّمْعَ اللَّهِ عَلَيْهُ عُرِيرِيَّةُ فَالْمُ سَنْفَعَا مِيَّةُ مَنْصِبُ مُ يَرْهَا مَعْرُدُ لَكُمِّيرٌ أَحَلَّمَ مُنْ وَلَلْمُ يَتُهُ تُخُرُّ وَمَفْرُدُ الْوَفْجُوعَا كَمْ مِرْ الثَّلْيَةِ وَالْمَائِةِ نَقُولُ كُوْ رَجُلْعِنْدِي وُحَمَّى بِجَالِ كَاتَّقُولُ ثَلَثَهُ ٱلثَّالِي وَمَائَهُ ثَوْقِ فِ فَعُسُلِكُ وَتَقَعَ مِنْ وَجُهُمُ اللَّهُ مُنْكُواةً وَمُفْعُولَةً وَمَنَا فَالدُّوا تَفُولُ لَمْ بِدُجًّا عِنْدك وَكُمْ غُلامٍ لَكَ عَلَى تَقْدِيرِائِ عَدْدِ مِن التّراهِم خاصلُ عَندَكُ وَكَثِيرُ مِنَ الْعُلَانِكَ أَيْنَ لَكَ وَتَمُو لَكُمْ مِنْهُم شَا هِدُ عَلَى فَلانِ وَكُمْ غَلامًا لكُ ذَا مِنْ يُحْمَلُ الصِّفْدُ العَلامِ وَدَامِنًا خَرًا لِكُمْ وَتَعُولُ فِي المفعُولِيّةِ كَمْ رَجُلا دَايْتَ وَحُمْ عُلُامِ مَلَكُ وَ مَرْ رَجُلِ مِرْدُتُ وَعَلَيْحُ جُدِعًا مَنْ اللَّهُ الْمُحْدَلُ الْمُحْدَافَةُ دِدُفَّتُكُمْ رُجُلًا وَكُمْ رُجُلِ أَطْلَقْتَ فَصَ وُ فَلُهُ عُنْدُمْ الْمِيرُ تَعُولُ لَمْ مَالَكُ الْحُاحُمُ ﴿ رَمُّ الْوُدِيارُ اللَّهُ وَلَمْ

الما عطية براها

كَتُوْلِكِ النَّفْتُ حَلَّقَتَا الْبِظَّانِ فَصْلَ الْمُعْدُولُ الْمُعْوْمُ فِأَنْ تَكُونُ ٱلعَمْثَ التَّهُ اوْفُوْقَ دُ لِكُ فَانْ كَانْتُ ثَالِيَّةً وَجُوبَ لَهَ اصْلَامُ الوامِ وَالْمَاءُ رُدَّتْ للهِ فِي النَّمْنِيَّةِ لَقُو الكُ فَفُوانِ وَعَمَوانِ وَفَتِيَانِ وَرَكِيَانِ وَانْ جُعَلَ صُلُعًا نَظِرَ مَانَ امُيكَتْ تَهُكَ يَاءً كَفَوْ الكَ مَتَمَانِ وَبَلَيَانِ فِي مُتَمَازِ مَنَّى وَبِلَا تُلِكُ وَاوَّا كُمُّولِكِ الْمُوانِ وَإِلْوَانَ يُعْمَمَّ مُنْ لِمَا وَلِي وَانْكَاسَنْ فَوْ قُلْ الْمُلْكَةِ لَمْ تُقْلَبُ لِلْمَ يَاءُ لَفَوْ الْمِعْ أَعْشَيَانِ وَمُلْهَيّانِ وَجَبْلَيانِ وُحْبَادَيَانِ وَالْمَا بَدْسُ وَانِ فَلِانَ السَّنِيةَ فِيوَادِيدَ كَالسَّالِيثِ فَي شَعَا وَهُ فَ وُ مِا آخِرُ فَهُزُهُ مُ كَتَفَاهِ هِمُن تُدُمُ مِنْ إِنْ يُسْمِعُهَا ٱلَّهِي ٱ وَلا خَالَتَى سَبَعْتُهَا ٱلَّتِ عَلَادُهُ الْمُرْبِ أَصْلَيْرُكُ فُنَ أَرِ وَوْضًا يَوْمُنْقَلَةٌ عُرْجُونِ أَصْلِحَوْاءٍ وَكُنَّاءِ وَذَالْنَوْمِ فَي مَمْ الْاصْلِيَّةُ لَعْلَمَاءِ وَحُرْبًاءٍ وَمُنْقَلِبَهُ عَنْ الْفَعْلِيثِ كي ارو صعراء فهن الدخيرة تقلُّ والالإغير كفولك حرادان وتعرادان والباب في البواتي الن لانقَلْبْن وَقَدْ الْجِيزِ القَلْبُ النِّفْتُ وَالْبَوْلَا الِدَ تُعِلُّهُا فَهَا بِكُا التَّعْدِرُ كَيْهُا وَحِدًا فَصَّ كَ وَالْمُدْرُونِ الْعُدْرُونِ الْعُدْرُونِ الْعُدْرُونِ الْعُدْرُ وكالزاخ فيتال أخوان وأبحان ويدان وردنان وتذبحا يديان ودمياب قَالَ . لَذِيَانِ يَنْفُ وَالِ عَنِدَ فَكُلَمْ وَعَالَ لَنَهُ لَلَّهُ وَعَالَ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَعَلَمُ اللَّهُ مَا إِلْنَهُ إِلَيْتُونِ فَقِيلٍ لَكُولِ الدُّهُمَا لِإِلْمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ مَذْ يُشَيِّى لَكُمْ عَلَى مَا وِيلِ الْجَاعَتُ فِي وَالْعِنْ قُلَّمْ عَلَيْمًا أَوْلُند .

> لَنَالِبُلَانِ فِيهَا مَاعَلِمَمُ فَعَنْ أَيَّامَا شِيمُ فَتَلَبُّوا مِنْ وَفِي لَكُوبِ سِنْمُلُكُ الْمُنَافِقِ كَالنَّامِ الْغَايِرِةِ مِنْ الْفَهُنِّ وَالنَّفَدَ الْبُوعُسِيُّ وَاللَّهِ الْمُعَالِينَ الْمُعَمِّن وَالنَّفَدَ الْبُوعُسِيِّ الْمُعَالِينَ الْمُعَمِّن وَالنَّفَدَ الْبُوعُسِيِّ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَمِّنَ وَالنَّفَدَ الْبُوعُسِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّالِي اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي الللَّاللَّا الللَّا ا لَاصْبِهِ الْحِينُ أَوْبِارًا وَلَمُ مِنْ وَاعْتُدُا لِتَقْنَ فِي مِنْ الْمُعْمَا جَالَيْنَ وَفَالَوْا لِقَاكَانِ سُوْدُ اوَابِ : وَفَالَ أَبُو النَّجْمِ: مِزْرِيّاً حِي بَالدِّكُ نَهِنَّاكُ فَهُ الْجُمْعِ لِدُلْقَانَ مُتَمِلَانِ مَن الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ مُتَمِلَانِ مُتَمِلَانِ مُتَمِلَانِ مُ كَعُوْ اللَّ مَا احْسَنُ رُوسَهُما وَفِي التَّنز لِلْ فَا مُطعوا أَيْدِ بَهُا وَفِي الْمَعْداللَّهِ آمُ إِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ وَقَالَ ، خَطَهُ إِلَّهُ مِنْكُ ظَهُو إِللَّهُ مَنْ وَاسْتَعْلَ مَنَا وَالْاصْلُ مِعًا وِلْمُ يَعُولُوا فِي المَنْفَصِلَيْنِ أَفِرُ السَّهُمَا ولاعلانها ومنوجا وضعار حالفها ومن أصداف فإيم أفي وع دُنُوعَكُونُ النَّا صَعِرٌ فيهِ وَاجِنُهُ وَعَالَبُ مِيهُ فَالَّهُ وَ لَهُ مَا آجِرُهُ وَاوْاوْكُوا تَكْوُرُ الْتِبْلَطُ الْمُعْمَا لَوْنَ مُنْتُوحُةُ أَوْ أَلِثُ وَسُارٌ فَالَّذِي بِالْوُاجِ وَالنَّوْنِ إِنْ مُعْلَمَ وَصَالِهِ وَالْعُلَامِ كَالْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا الْحَادُمِنْ مُحْوَثُونَ عِيد اللَّهُ وَقُلُونَ وَلَا صَوْنَ وَاحْرُونَ وَإِفَرُونَ وَاللَّهِ عِالْمِنْ وَاللَّهُ عِلْمَا لَا لَهُ وَاللَّا للَّازَ يَغْ الْمَالَةُ وَكُومُ عَالَمُ كُلُ لِهُنْدَاتِ وَالمَّرِاتِ وَالمَّسْلَاتِ وَالنَّانَى لَعُمْ وَرَفْعَلَمُ وَعُيْرِهُمْ يَعُ المَّامِيمِم وصفائم كرجاك وافراس وجعام وفظران وحياد وُ كُلُمُ الرِّيانِينَ عَمْمُ لُونَ نَظْمِرُ عَكِيمًا عَدْمُ اللَّهُ الرَّالِينَ الأولى عَلَمْ عَمْم اللَّمَانِ فصاعدًا الحالالحاد والنَّا مَدْعِوضُ والشَّيْنِ وَتُسْعَظُ عُسْدًا لَاضَاكِدْ

عَامِلَةُ مِنْ مَغَلَّكُمُ مُضَّانِ فِي المُضَانِ اليَّهِ فَا ذِلَا تَعَتُّ مَعْنَهُ مِ وَرُدِلِكُ كَتْبِرِيهُ اسْتِعَالِهِمْ مِنْهُ فَوْ لَهُ نَعَالَى وَكُمْ مِنْ مَلِكِمْ وَكُمْ مِنْ وَزَيْرِكُ مُنْ

مُنْتَ مُنَةً فِي النَّقَدُ بِرِكَفُقُ الَّكِيْدِ مِرَالِهِ فَي مَرَالِ لَكِيدِ وَهِ الْمِلْدِينَةِ وَهِ عِنْك يُعْصِعِمْ مُنُقَّ لَهُ الْبِدَّاكِ الْمِجْرُورِيغِكُ مَا إِنْهَا بِمِنْ فَعَنْسِ لَعْ لِيَعِنْ الْمِنِيِّ لَ

وَفَيْ عَنِيَ لَا لِمَ يَهِ كَأِنِّكُ وَهِي حُرِيَّتِهُ مُرْكَانِ الشَّفِيدِ وَاَيَّ وَالْأَحْتُ أَو

أَنْ يُسُنَّعُكُ مَعَ مِنْ قَالَ اللهُ مُحَنَّى وَجَاتَ وَكَاتِنْ مُ تَوْيَدٌ أَفَلَكُمَا كَالَّوْمُ كَا مُمُنُ لِهُ اَتِهِ كَايِّنْ وَكَارِ مِوْدُ رِكَاعٍ وَ كِيْ مُورِ بِكَيْعٍ وَكَانِي وَلَا لِكُفْ

وَكَا بِوُذَنِكَ عِ فَفُ لَكُ وَكُنَّ وَدُنْيَ فَخَفَفَنَا نِعِرُ لِمَدَّ وَدُيِّة

وكثر مزالع بيستعلونها على الحصل والاستعلان المنحورنين

وَتُدْجِأُ وَفِهَا النَّنْخُ وَلِكِين وَالفَّمْ وَالْوَقْفَ عَلَيْها كَالوُّفَكُ عَلَى سْتِ وَالْحَبّ

رُوْلاً مُفْتُوحُ كَاقْنَاكُما وَنُونُ مُكْسَوْنُ لَنكُونَ الْأُولَى عَلَيْ الْفِيرَ وَ إَجِدَانَى

واحد والأخري عوصًا مما منع مرافع والتون الشاشين والاحد

وَمِنْ أَنِهِ إِذَٰ الْمُ مِنْ مُشَيِّ مُنْقُوصِ انْ أَبْقَى صِيغَةُ أَلْفُرْدِ نَبِهِ الْحُقْدُ وَطُ

ولانسفط عارالتا بن إلا في كلين خصيان وَالْبان قال .

كَانَّخُوْمِينَهِ مِزَالِنَّكُ لَا إِنْ وَقَالَ ﴿ يُرْبَحُ الْيَاهُ الْخَاجِ الوُّعْلَبُ وَمُنْ الْمَا الْمُعْلِينَ وَتُوْبَعَ مِنْ اللهِ الْمُعَالَيْنِ وَتُوْبَى عَمْ وَ وَالفَهُ بِالاَّنَالَيْنِ وَتُوْبَى عَمْ وَ وَالفَهُ بِالاَّنَالَيْنِ وَتُوْبَى عَمْ وَ وَالفَهُ بِالاَّنَالَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وعو مالحِقَت آخره برا دُتَّان الدِّ

وَمَدَ الْجِرِي الْمُؤِنَّثُ عَلَى المُذَرِّينِ النَّسْوَةُ أَنْ لَفَظَى الْجِرِّ وَالتَّصْبِ فَفِيلً رَائِنَ الْمُعَلَّىٰ إِن وَمُرُونَ إِللَّهُ إِلَى كِمْ قِيلَ مُلْكِينًا الْمِنْ الْمُرْرِثُ الْمُعْلِينَ فَصْ لِنَّا وَيُفْتِهُمُ لِلْجَمْعِ مُلَّةٍ وَجَعْ كُنْمَةً فِجْهُمُ الْفِلْةِ الْفَسْرَةُ فَيَادُونَهَا وَانْسَلْمَتُ أَفْعَلُ أَفْعَالُ أَفْعِلَةً تَعْلَقُ كَافَلْنِي وَانْوَابِ وَأَجْرِيْ وَعُلْمَةٍ وُسُهُ الْجُعَ بِالْفَافِ وَالنَّوْنَ وَالْمَالِ وَالنَّاءِ وَمُمْ عَدَادُ لاَ حَجُوحٌ كَثْرُة فصل لَعْ وَعُدْيُعْمَلُ اعْرَابُ كَا يَجْمَعُ بِالْوَاوِ وَالنَّوْبُ فِي النَّوْنِ وَاللَّهُ مَا يَحِيُّ ذَلِكُ فِي اللَّهِ عِينُوْمُ النَّيَا " [ذُذَاكُ مَا لَوْا أَيْن عَلَيْهِ سِنِينُ وَ قَالَ مُعَالِمِهُ وَعُدِ قَالَ سِندَهُ لَعَمْرِينَا شِيًّا وَشَيْسَنا مُولِاً ا وْقَالَ سُحِيْمُ وْكَادْ لِيَدْمِي الشَّعْرَامُونَ وْ تَدْجَا وَرُونَ عُكُمُ الْا رَبِّهِينَ مِنْ كُ وَللشُّلاثِي الْمِيْدِ اذْ الْمُرِّعَيْرَةِ الْمُثْلَةِ افْعَالُ فَعُولَ فَعَالَ بِعَلَانُ أَفْضُلُ فَعُلَانُ نِعَلَةً فِعْلَةً نَعْلُ فَعُلْ فَعُلْ فَا فَعَالًا عَبْسَ تَعَرُّلُ اذْ أَجْ مُواَجِّمًا لِهُ وَادْ كَانُ وَاحْمَالُ وَاعْمَادُ وَاعْمَاقُ وَافْعًا ذُ وُلْقُنَابُ وَانْطَابُ وَأَبَالُ ثُمَّ فِعَالَ تَقُولُ زَمَّادُوَّدُواحٍ وَخَفَاتُ وَجَالُ وَدِبَاعُ وَسِبَاعُ ثُمْ أَفْعُولُ وَنَقَالُ وَهَا تُنْسَاوِمَانَ تَعْوَلُ فَاوْتُ وَعُرُونَ وَجِزُ وحُ وَالْوَدُ وَيُزُورُ وَدِيَهُ فِي وَصِنُوانَ وَعِيدَانُ وَجُوانُ وَمِرْدُانُ مُ الْعُلْ لِعَدُلُ أَفْلَى وَالرَّجُلِّ وَأَنْ فُرْهِ وَاضْلُحُ فَمْ تُعْلَانُ وَ مُنْلَةً وَمُمَا مُلْسَادٍ مِنَانِ تَقُولُ بُطْنَانٌ وَدُوْبَانُ وَمُلَانٌ وَعَرَفَ وَقِرَقُ وَقِرَقُ وَنْ كِلَا ثُمَّ نُعْلُ تَقُولُ سُفْتُ وَ فُلِكُ ثُمَّ فِعَلَهُ وَفُعُلُ تَعُولُ جَبَّ وَكُمْ

وَى النَّعَدِّ فِي الْبَتَاقِينَ فِي لَكُهُ تَمِيمَ فَإِذَا اعْتَلَّتْ فَالْإِسْكَالَ لَمُسَالًا وَجَوْزَاتُ وَدِيَاتٍ وَدُوْرَاتٍ إِلَّا فِي لَعُمْ فَذِيلٍ قَالَ قَالِلْهُ الخويَصَاتِ رَائِح مُنَا قَتِ دُفِي مِنْ الْمُكَانِي سَبُوجٍ: وَسُنَحُنِّ فِي الْعَلَمْ الْمُعَبِّرُ وَإِنَّا حَرْكُوا في جَمْع لَيْهِ وَرَبْعِهُ لاَنْهَا كَلَّتُهُا يَ لِمُ صُلِّ اللَّهَانِ وَصِفَ بِهَا كِما كِالنَّا الْمَاذِي كُلَّانًا وَلَيْلَانُكُ فَفُ لِنَا مُنْ مُنْ مُا كُنَّ مُنْ مُا كُنَّ أَنْ مُنْ إِلَّ اللَّهُ فَالِدًا أرضات والقلات فيجمع أديض واعل فالن وَهُمْ آهَلَاتُ حُوْلَ قَلِس بِنَ عَاجِمٍ. وَقَالُوْ اعْ مِنَاكَ وَعَبَراتُ يَ خَمْعِ عُرُس وَعِبْرِ قَالَ الكَيْنِ \* عِبْرَانُ الفَعَالِ وَالمُودِدِ إِلْهُ كُ وَامْشَنْعُوا فِيمَا اعْتِلَتْ عُيْنَةُ مِنْ أَنْعُلِ وَتَدْشَدِ عُوْرُافُوْ إِس وَ الذُّ إِبِ وَ أَعْلَيْ وَ أَنْدِي وَ أَنْدِي وَ أَنْدُولِ النَّالِ الدُّاودُولِ النَّابِ منْ نَعُو لِحُمَّا إِمْنَنَعُوا فِي النَّارِ دُونَ الْوَاوِمْ فِعَالِ وَ فَدْ شَدَّ كُورُ فَوْرُوجِ وَمُو وَيْ فَصْلِ لَكُ وَيُعَالَىٰ أَنْعُلُ وَتَعُوْ إِلَا الْعِبَالِ اللَّامِ أَذْ لِ وَأَيْدٍ وَدُلِي ۗ وَذَٰ إِي ۗ وَقَالُوا نَحْنَى وَقَنُو ۗ وَالْعَلْبُ أَكْثُرُ وَتُدُولِكُمْ الصَّدِرْ فَيُعَالُ دِلِي وَ فَعِيدٌ وَنَوْلُونُ فِنِي كَا مُرْجَعُ قَدُو مِنْ النَّقْدُ بِو فَصُ فَ وَالنَّنَا وَمَ الْحُذُوبِ الْعَدِيمُ مِنْ الْخُورِ الْعَدِيمُ مِنْ الْوَاهِ وَالنَّوْنِهُ عَلَيْمً الْوَالَهُ كَسِنُونَ وَفِلُونَ وَعُبُرُ مُعَيِّكُمُونَ وَقُلُونَ

و مند عاد عالى في المن و على فال المناه عالى المناه و في المن المنه و في المنه المنه و في المنه المنه و في المنه المنه و في المنه و المنه و في المنه و في المنه و في المنه و في المنه و المنه و في المنه و المنه و في المنه و المنه و المنه و في المنه و المنه و في المنه و في المنه و في المنه و المنه و في المنه و المنه و المنه و في المنه و المنه و المنه و في المنه و المنه و في المنه و المنه

وَلَا الْعَنْ اللّهِ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ عَلَى وَ وَاللّهِ وَمَا اللّهِ وَاللّهُ وَعَلَا اللّهِ وَوَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

وَبِالْا أَن وَ النّا اَمْ وَ وَ النّا الْمُ الْمُ صَلّاتُ وَ عَوْاتِ وَعَيْرُ الْمَ الْمُ صَلّاتُ وَ مَوْلَطُهُمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُولِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُولُولُولُ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِلْمُ الْ

نبدك ابني وَحَامَ فَهُ لَ وَالْدِسْمَ مَا فِي أَحْرِهِ ٱلْفُ ثَانَيْتِ وَالْعِنَّةُ من نُعَاكُ وَ فَعَالُ وَ فَعِيلٌ وَمَفْعُولُ وَمَفْعِلٌ وَمُفْعِلٌ مَنْ فَعَلْ سُنَعْنَى مُقْمُورُهُ الْوُمْلُ وَرُهُ مِنْ الآن فَعَالَى فَعَالَ عُوْصَعَارِي وَإِنَاقٍ وَلِلصَّعْمَةِ نه إلتَّ منع عَبْ النَّكُ مِن نَبْقَالُ مُنَّ ابُونَ وَحُتَالِوْنَ وَفِيتِيقُونَ ارْ بُعَةُ الْمُثْلَةِ فِكَالُ فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى عُوْعِظَاشَ وَرَطَاجٍ وَعِيْرًا لِ وَكُونَ وَمَضْدُونُ وَمُحْرِمُونَ وَمُلْ مُلْ مُلْ وَقَدُ فِيلَةِ وَالْمِونُ وَمُلاعِينَ اللهِ ومصرد بن ومسورول ورا المناه ومنا المراه والمناه والمناه والمناد في المناه والمناه والم وَالسُّعُ وَحُرَائِ وَهُالُ ذِفْرُنَاتُ وَخُمُلِناتٌ وَالسُّعْرَافَ وَعَدُّ اوَاتَ إِذَالْبِدَ ادْيُ الْوَرَدِ وَلَا رُهُالْ حَمْ إِوَاتِي وَ أَعَادُونَ مُنْ وَالْمَالِدُ الْمُوادَاتِ و نهره و مسلم و كَلْ نَلْكُ فَهُ دُيَادُهُ لِلْآلِيْ فَي بِالْرِيْ فَي الْمُعْرَافِي وَ الْمُعْرَافِي وَ الْمُ و نهره و نه الله و الله و المُوالِّدُ فَا الله و ال صَدفة فَكُور عَنِي الْمُ وَاذْ لَكَانِتِ الْمُ أَنَّ فَالْمُ مَعْ التَّاءِ هَوْ الْكَ حُبَادِيَاتِ وَسِمُ انْبُراتِ فَعَلَّمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللَّهُ مِثَالًا مِنْ اللّ واحدُ افاعلُ يُحْوا كاجل و الصَّغَة النَّهُ أَشْلَة فَعلَد نَعْلَد نَعْلَد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلَاعِلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْحُدِيثَا الْوَكُونُ وَاللَّهُ كُوْمِينُ وَجِينُ إِن وَ الْدُصَاعِي وَ الْمَاجِنَةِ مِن الْمَاعِلُ الْفَالُ اللَّهِ عِنْمِينَاهُ وَاسْنَاعِنُهُ وَالرِّنَا عِي إِذَا لَحْتُمْ حَرْفَ لِينِ وَأَبِعُ جُعُ عَلَى مُواللَّا اللَّالْالْ مُعَلَى وَ يَجْهُمُ لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ف وَالْمَا فَوْلَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلِيهِ للمُصْحِرِ الجَعْمِ الْمُناعِبِّةُ مُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ وَسَرَادِيجُ وَكُولِ مَا كَانُ مِرُ الشِّكُ لَذِي مُحَقًّا بِولِيرًا وِي وَوُ الْمِيطُ وَلَدُلاتُ الكائن فيدمن داك زياف عُيْر مُلَّ في مُصابح و أناعيم ورايع وكاللب المُفْتُورُ فِيهِ الْيُ حِانِي الْوُصْفِيَّةِ وَالْإِسْمِيَّةِ فَصْلَ وَفَدَّ فِي عَلَيْهِ فَالْمُونِينَةِ فَصَّ اللهُ وَدِلِكَ عَيْمَةً وَ وَمُنْطَلِهُ وَعَلَيْهِ مِنْ اللهُ المَافِرِ عَلَى اللهُ المَافِرِ عَلَى المُن اللهُ اللهُ المَافِرِ عَلَى اللهُ الل نَعْلَاثُ السَّاعَلَى فَعَالِينَ عُونَا المِن وَكَذَلِكُ تَعَلَانُ وَفِعُلَاكِ لْخُوسُكُ طِينَ وُسُراحِينَ وَقُلْ عَاسُمُ وَصَعُدُ عَلَى فَعَالَ وَفَعَالَى وَسَمْرُ جَلَةٍ وَامَّا يَكُ تُوْهَ ذَا مِن الأَسْمَاءِ الْمِيلُونَةُ دُونَ الْمَسْوَعِةُ وَمُونَ الْمُسْرِكُم مَهْنِ وَسَمْمِنَا وَ وَلَيْ وَكِيْنَ وَقَلْسُ وَقَلْسُونَ الْمُسْرِفِي الْمُسْرِقِ عَلَى ثُمْ الْمِنْ الْمُسْ وَيُمْنَةً كَانُونُ وَكُمْ مِنْ وَجَهْارُهُ وَ كِنْ الْمُسْتَعِلَ وَذَاكَ نُو اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْعِ مُمْنِيًا عَالَى عَبْرُ وَاجِنِ المُسْتَعِلَ وَذَاكَ نُو اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّ تَعْوَعْضَابُ وَسَحَارُي وَيَقُولُ بَعْنَ الْدُبِ كُمَالَى وَسَكَارَتِي وَعِجَاكَ وَعَالَى وَمِعَالَ وَعَالَى والفَلَاكُ عَوالْهُوَاتُ وَحِبَادٍ وَالْمُنَا لُولِفَالُ هَيْنُونَ وَمُتَعَاثَ فَصُلَّ اللمين المرق حول المرقيين وَاحَادِينَ وَاعَادِ فِي رَاعًا طِيعَ وَاهَا لَهُ وَلَيْا لِهِ وَمَنْ يِوَاكُنُ وَعِ وَهُدَ فَا لَوْ الْوَالْمَاتُ مَعَ فَوْ لِهِ وُونَ قَ مِنْ لَحِمْنًا فِي الْمُسْمِ مِنْ الله الدرْ مَا تا ررالدُومِ الواحد وَكُو وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ وَالْمُعْتِمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ من مدن مع الله المنافع والمعرف المنافعة وهو شيان أنهاء الم شائع والكون والدار الذار الدارة والورد المرادة والمعالمة المنافعة والمعالم عَلَيْهُ حُرُفُ المَّرُونَ وَالمُنْهَا فَ إِلَى الْمَدِيمَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُعَلِّمِةِ اللهِ اللهِ وَمُؤمِنَةً وَاللهِ مُؤمِنَةً وَاللهُ اللهِ وَمُؤمِنَةً وَاللهِ اللهِ وَمُؤمِنَةً وَاللهُ اللهِ وَمُؤمِنَةً وَاللهُ اللهُ وَمُؤمِنَةً وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُؤمِنَةً وَاللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُو وَفِي أَنْمَالٍ أَفَاعِلَ مُو أَكَالَ وَلَيْهِا وَرَوْاَمَا عِيمٍ وَقَالُوا عِلْكُ 

وَقَدُونَا وَالْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ وَ وَهِ فَعُولِي وَ وَمُ الْمُعَنَّ وَالْمُونِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

واحاديث وأعاديث رأفاطيع واهَانَ وَكِيالِ وَهَيْ وَاهَالَهُ وَكِيا لِهِ وَهَيْ وَاهْلُوا الْعَلَمُ وَالْمَاعِمِ وَقَالُوا عِلَمُ اللّهِ اللّهِ وَهِ عِلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهِ وَهِ عِلَمُ اللّهُ اللّهُ وَهِ وَمِعَالِ مِنْ وَهُنَالُوا مِنْ اللّهِ وَهِ وَهِ اللّهِ وَهُوا اللّهُ اللّهُ وَهُوا اللّهُ وَهُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَعَلَادًا أَوْ وَشُغُنّا أَوَّا فَصْلَ لَا فَعَلَالُهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا النَّفِي خِاعِة عَلَيْ وَكِذِكُ لِفَالَةً وَ كَارَةً وَشَارِيةُ وَالدَا وَالْمَا اللَّهُ وَالدِّهُ وَسَالِلةً وَثُونَ و و دلك النفرية و الكوفية و المنوالية كالرغيمة و منه الحكومة والمناهد الاستارة وَ الْقَتُوبَالَةُ وَ إِلدَّ حَوْدَةً فَا لِسَّمْ فَعَالَى فَهِنْ هَا رَكُوبُهُمْ وَ قُرْكَ لِكُمُّ د است کو بنی ایم اصر و حاوی این فرد و بنی من از در من است المصر اجف این این است المصر اجف این من مند است المست ال طهي وعنك سيوند مو منا وكان بالنكان أو شي كايو اله عُلامُ رَبِينَةٌ وُلَيْمِيةٌ وَلِينَا ولِي نَفْس وَسِلْمِيةً وَإِمَّا لِكُونَ ذَاكَ فِي السُّمَّةُ النَّالِيَّةِ فَأَكُمُ إِنَّ إِنَّهُ مُلَائِدً لَيْ إِنَّا مُعْلَمًا مُوْ التَّالِين القُولُ مَا اللهُ وَطَا اللهُ لَا وَعَدُمُ اللهُ وَعَدُمُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ الضَّامِ عَلَى النَّاعَةِ وَالْحِلْ الْعَابُوعَ لَى الْمُرَّامِ وَالدُّخْدِ فَعَلَى الْمُرَّامِ وَالدُّخْدِ فَ و كنتوى الله كار و الدي تنافي في نفول و معتال ومعمل و نعيل المرافقة من تدري وزاد لإمال المالية المسلمة والم مَعْنَى مَنْعُولِ حَرِي عَلَى إلَا مُ مَعُولُ مِنْ وَالْمُوَّاهُ فَتَمَلَّى فِي فَلَاكَ وَمُرْرُثُ بِغُسِلِمْ وَ فَلْا نُشِبُهُ بِهِ مَا صَوْبَهُ فَي فَاعِلْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ الله رُحْدُ الله وَرْبِ عِزَالْحُ مِن فَ فَالْوُا وَلَحَفْظ فَالْدُ اللهِ وَثَا نِيثَ لَجُعْ إِنْسَ حَتَمِيعْتِ وَلِثَالِا النَّهُ الْمُعَالِيَّهِ إِنَّا ظَالُلُومُ Color Color

مَوْ عَظِوْ سُن رَبِهِ فَانْتَهِيُّ وَلَوْ كَانَ مِنْ فَصِيِّ مِنْ فَذَا الْإِلَا كَانْ الْعِلْ مُسْنَلُمُ الْفِي عَامِرُ مِن فَاذِ السُّنِدَ الْمُنَكِّيْنِ أَفَاقًا قُ الْفَلَامَةِ و قُولُ فَيُ الْفَلَامَةِ و قُولُ فَيَ الْفَلَامَةِ و قُولُ فَي مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ ال عَ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَالْفَدُ وَ النَّفُو امِنْ أَنْ اللَّدُرَ فِي الْمِثْلُ لِي حَكْمُ اللَّهِ والذن اومنى زباعي كوئا ف وعفرت فني اللاف يطهزاره بنيُّنْ بالإناة وْمَالْتُقَعْف روم في الرُّبّاعيّ بالأناد وَ وُهُولُهُا عَلَى وَهُمْ اللَّهُونَ فَي الْمُنكَ عُمْ وَالْوَتَ فَالْمَتَفَدُ كَفَارِيَةٍ وَمُضْرُونَةً وَجَهِيلَةٍ وَهُوَاللَّاعِيرُ الشَّايَحُ وَلَلْفُونَ بْنِيلُهُمْ إِ فِي الْدِسْمِ كَامْرَاهُ وَيَجْدُو إِنْسَانَةً وَغُلُانَةً وَرُحُلَةً وَجَارَةً وَأَسَلَقً وَمُؤِدُونُهُمْ وَهُوَ قَلِيكِ وَلِلْفُرُونِ مِنْ لِمُ الْمِنْ وَالْوَاحِدِ مِنْهُ كُنُّمُ فَا وَشَعِيرةً و خُرية وتَعَلَّهُ وَلِلْمَا الْفَهُ فِي الْوَصْفِ كُلُونَ وَنَسَالِهُ وَالْمُ البيري وفروقة وكولة والتاكيد التناسف كما فله ونفية ولتاكيب عني الت كَانَ وَ دِكَانَةٌ وَيُعْتَوُنَ وَ ضُول لَا وَصَالِمَلَةٌ وَ فَيْنَاعِهُ وَاللَّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُ شَاعِبُهُ وَ اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ وَكُوالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ و وَإِذَا اللّهُ وَاللّهُ وَهُوالِنَا وَهَا إِنّهُ وَهَا فِي إِنّهُ وَاللّهُ وَهُواللّهُ وَهُواللّهُ اللّهُ اللّ وَإِذَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُواللّهُ وَهُواللّهُ وَهُواللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ مَنْفُصِلَةً وَقُلُ إِنْ مُنْ عَلَيْهِا الْحَلِمَةُ وَمِنْ وَالْ عَمَالُةٌ وَعَظَا كُلُونَا

وُرُضُوي وَعُونِي وَالْمُ مَعْنُ كَالدَّعْوَى وَالدُّعْوَى وَالدُّعْوَى وَالدُّعْوَى كاللُّوي وُوصْفَوْ مُفْرَدُكُ كَا نَطِهَا ي وَالْفَطْنَي وَالسَّفَ وَي وَحُرْمِعِ كَا كُوْرَى والْوَسْرَى وَاللِّيَا اللَّهِ كَالْتُحْوَارُ طَعْ وَعَلْقَى لِقُوْ إِجْرُارُ طَاهُ إِس والديدين والمناف وَعَلْقَاةُ وَمِنْهَا مَعْلَى فَا لَيْنَ الْفَهَا الْمُتَامِّفِ مَرْيَانِ اللَّهِ عَيْنِ مِعْمَرٌ لَا اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْ عمر وعُلْقًاة ومنها فعلى فالتي النها التأنيث مزيان المرعن معرد رَوْجُو الْخِلِي وَالْطَرُبُ وَمُصْدُرُكُ الدِّكُرِي وَ اللَّيْ الْانْفَاقُ فَرُيّاتِ الم لمعذي وَذُوْنِي فَمِنْ فَ وَصِفَةً لَعَوْ لِمِ رَضُلُ كَمِي وَمُثَالِمُكِ الم وصفة كالديم على للنة المرب الم عبى معرف كالقدال والبدار وُجُنْعُ كَالْفَصْمَا وَوَالطُّوالَا وَالْإِلْمَا وَكُلا فَمَايٌّ وَمُصَدِّرُكَا لِسُرَّا وَالْعَنْ أَلَّ والتعاو والباساء والصفة على فشريق فوننا نبث الفك والتو عفالك فَالْا وُالْ يَحْوَ مُؤْدًا وَ وُبُيضًا وَ وَالنَّ فِي فَوْالْمَا وَ حَيَّاءَ و رَبَّةٍ فَاظَّلاءً وُسُلِّةُ مِنْ وَكِيهِ وَالْعُرِينَ الْعُنْ لَا ذُو لِحَقِّ وَنَفُسَا وَ وَمِنْ الْوُوسُ اللَّهِ وَمُ وَدُيْرِ وَعَالَمُوا وَمَا كَأُورُونِي وَعَفْمِا وَخِلْفَ وَا مُعْرِنَا وَكُرُونِهِ اللَّهِ عَلَى مَهُمَا اللّ مَا مُنْ اللِّهِ وَعَالَمُوا وَمَا كَأُورُونِي وَعَفْمِا وَخِلْفَ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّى وَكُرُونِهِمُ الل وينوبار فينون ويناه مراسر. بيرم ويناه دس الدرم وزيت والما فقلا وفقلا كعلما وحزباروك الماء وخوار ومزارة ا فالفالدهان والله المفاغلي التواثث وعواف المراث

وسوبرك فيد منطوط

وُنُوْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَنْتُ وَاتًا خِيرِهُ فَتُعُولِ فِي إِنْ الْمِيالِ الْمُعَالِ فَعَلْتُ مُعَلُوا والنبالات فعكث وفعانى وكذاب الجائر وفالصيان في وردُالْعُمُلُوي بِاللَّا اللَّا اللَّهُ النَّهُ عَنْ واسْتُعِلْ نَصْبَ الْقُدُورِ فَالْتِ بِعِدَ هام وَعَنْ إِنْ عَمْنَ إِلَّهُ إِنَّا عُلَا ثَلَامًا عُ الْكُلِّينِ الْمُعَدِّدِ وَالْمُنْكِعُ الْمُعَدِّدِ وَالْمُنْكِعُ وللمرث وانقال لمنتف وكالم والمناف وكاداك بفرية الإس فصلى ويخوالتَّقل والمُّر عَمَا يَيْنَهُ وُلَيْنِ اللَّهُ عَالِيْنَهُ وُلَّيْنِ اللَّهُ وَلَيْنَ وُنِوَيُّكُ قَالَاللَّهُ لَعَالَى كَانُّوا أَعْهَا زُلُولًا خَاوِلَةً وَقَالَتُنْفَعِ فِي وَلَكُ لَكُ هُ زَالْبًا بِ لَا يَكُونُ لَهُ مُلْ مُنْ فَيْ لُونُولُهُ لِلسَّا مِلْ الدَّا مِلْ وَاحِدِ بِأَلْدُمْ وَفَالَ يوش فاد الداد فا ذاك فالواه العضاة ذكور وكاله وكالمة وكالم تُصْلَى وَالدُّبْرِيَّةُ الَّتِي تُلْعَمُ اللَّهِ الصَّابِينِ الْمُقْصُورَةُ عَلَى فَال عُمَّعَة ولا والنَّارِي لِو فَلْ الْجُنْفَة فَعْلَى مَعْيَ لِحَ عَلَيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنَّا وَصِنَةً فَالْوَمْ عَلَى مُنْ إِنْ مُنْ مِصَدَدِ كَالْبُقِي وَالْتَهِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا مُن وَحِنْ وَي وَسَمَّدُونَ كَالْبُنْرَي وَالرَّجْ عَي وَالصَّفَة فَعَ مِعْمَلُهُ مِنْ مَنْ فَيَ ورائي ومدع فعلى ومي على مرائن العم كالحلى ود فرى والردي وُصِعَةُ كَيْنِي وُنِيْلِيَّ وَفُرْعِي وَمِنْهَا نَعْلَى لَيْعِي وَارْفِي كُالْ الْكُنْدُكُ فِي فَعْلَى فَا لَتَى الْفَعْ الْرَقْنَانِ الْرَدُولَةُ الْمُرْبِ مُ عَنْفِكُ عَلَى الله

رفيق إما الكس الذي من جده والعده النامي وصله منكرا منظرا الانعلى وكور صله مون غذا الأ مضاء فال عفاء المجودة بيت غلومت غل وكالأست يت غلومت غل وكالماسة " كا

اداع الخنصة مالا بكوركالعنف الالله نيث والأو باعث تركه التي يكور بعضها للانحاق ومعنها المنانية والمناسم المختصة بالنالقا نيث للشه

الْنَدْفِ مَا مَلُونَ بِهِ عَلَى مِنَا لِلْ لَحَقَقُ لَمْ يُورُ وَالْي اصْلِهِ لَعَ الْجِ فَي كَارِ وَالس مُنْ وَهُونُورُ وَنُونُوسُ وَلَوْدُ وَلَقِيلُ عَنِينَ عُودُ مِنْ وَالْمَالِينَ فَيْ الْمِ وَتُقُولُ فِي أَسِمُ وَابْنِ سُحَيٌّ وَبُنِي فَلْرُدُ اللَّهُ مَا الذَّاهِبَةُ وَتُسْتَغِنِي بِتَعْرِيكِ النَّااَعُنِ الْهُ مُنْ فَي أَنْتِ وَنِنْتِ وَمَنْتِ الْحَيْةُ وُبُنِيَّةُ وَهُنَيَّةً الفرفهمةافت فهامن فطع وه اللَّهُ مَ وَتُوكُونُ فَ وَكُولُ مِنْ هَالِهِ بِالنَّاءُ اللَّحِيَّةِ فَصْلَحْ وَالْمَالُ عُنْدِ اللَّهِ مِن رُدُّ إِلَى اصْلِهُ كَمَا يُؤرُّفِي الْتَلْسِيدِ تَقُولُ فِي رَال مَدْيْرِ مِنْ وَرِي مِنْ عِلِيهِ وَ مُنْسِمِ وُوقِ فِي وَمُنْسِمُ وَ فِي فِيلَ وَمَا إِنَا إِنَا إِنَا اللهِ والراويا ليد اللازم ما وحدث معلامال في الصنعروالكليمال قَوْيِكَ وَنُونِيتُ وَنُنِينِكِ وَاسْمُ الْمُؤْكِ اللَّهِ مِ فَلَا يُودُ إِلَى أَصْلِهُ تَعُولُ عَوْلِكِ وَلَوْيِكِ وَبِيكِ وَالْكَ الْمُدُونِ لِيَّالُونَ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ وَهُوْمُ أَوْ أَكُونِي مِن عِيقَالِكِ فَوَمُلِكَ وَمِنْ تَخِيرُ يُغَيِّمُهُ وَكُلالِكَ تَا مُثْوَاتُ وَهُومُ أَوْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِد وَنَتُولُ فِي عِيدِ عُيُنُكُ إِلْقُوالِكَ أَعْمَادُ فَيُ وَقَدْتُ ثَالِيَّةً وَسُطًّا لَا الْمِالْوَدِ وَ كُورًا فَاكْوَدُ الْوُجْهُانِ أُسْيَّدُ و قعت ما الله وسع من المنظم و المنظم - وَرَضَيًا وَعُشْنَا وَعُصَنَّةُ فَعُعُونَ وَرَثُنُوي وَعُنُو ارْوَعُمُّا وَ وَإِذَا اجْمُعُ مُعُ مِاء الشَّمْعِيرَ عَلَى إِنْ فَدِفْتِ أَمْ خِيرٌةً وَصَادَا لَمُعْتَمِعًا وَالْمُعْتَمِع مِثَالَ وَمُلْكِعُولاكُ فِي عَطاءِ وَ إِذَا وَاقَ وَعَا وَلِيْ وَمُعَادِيةٍ وَأَوْي عُكِمَ وَادْيَهُ وَعُوَيَدُ وَمُعَيَّةً وَلَحْ عُيْرُمُنُونِ وَكَانَ عِسِي نَ

الْحَمَقُ مُ اللَّهُ الْمُتَكِينُ إِذَا صُغَّرَ فُمْ صَدْ نُهُ وَفِيحَ الْمِيهِ وَأَلْئَ تِا ثَالِثُةٌ سَاكِنَةٌ وَلَمْ يَتَاءُ زَمَلَتُهُ أَمْثَلَةٍ فَصَّلَّ وَفَعُيْعِ لَ فَعُمْمِكَ كُللَّفِي وَدُرُيهِ فِي وَيَنْسِينِ وَمَا خَالَفَهُنَّ وَاحِلَةٍ وَدُلكُ اللهُ إِنْكَ فَحَيِّزًا مُعَالَيْكَ أَجْمًا لِهُ وَكَا فِي آخِو الفُسَانِيدِ فَحَيِّنْكِي وَحُسَمِرًا وَ اَلِتُ وَنُونُ مُنْهَا رِغَنَا أَنْ كُنَا لَهِ إِنَّ وَكُونِهِ قُولِ لِلَّهُ الثَّلَا فِي وَالرُّبَّا عِنَّ ورات النائ فتصغيره مستك كه كلسيو لشقوط عامسه فان صَعْرَ قِيلَةَ فَإِذَا قَ فَوُنْوِدُ وَفِي مُرْتِيلًا فَعَلَى مِنْ وَمِنْهُ مُرْقَالًا فُوُيْدِينُ وَكُوْرِينِ مِنْ اللَّهِ لِمَا تَهَا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُاهِوْ مِنْهَا وَهُوْ النَّي أَوْ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ فَالْصِيدَةُ مُعْ الْمِنْ الْمُعْدِ مُهُولَةِ حَنَّى رُبُلُ الْنَاسِ مُمَّ يُونَاكِعَ فَإِنَّا عَذَتَ الَّذِي إِنْ يَارْزَرَعَ عَمَاكُ وْ كَالْ الْمُعْنَى سَمْعَتْ مِنْ مَنْوْلَ سَعْبِرَ عِلْ مُعَانِينَا وَالصَّعْزِ وَالتَّالِينَ يرسن واد و احد فف في في المعالى المعالى المالية نَّذُودُ الْفُرُوسُلِهِ حَتَّى بِعِيرِ إِلَى شَالَ فَعُيْلٍ وَهُوعَلَى اللَّهُ الْمُرْمِثُ مَا خَذِ فَ فَادِءُ الْوَعْنِيْهُ إِلَّهِ مِنْ تَعُولِ فِي عِكَمْ وَشِيتَةٍ وَكُلُوفُكُ النَّهُنِ وَعَيْلِةً وَوَشَيَّةً وَالْكَيْكُ وَالْخَيْلِ وَالْخَيْلَ وَفِي مُنْدَ وَسُلْ النَّارِيَ مُنْذِنُ وَسُوِّيْلُ وَيُنْفِيهُمْ مُو فَيْدِمِ فُشْنَهُ وَجِي وَفَلِي وَفِيمُ دَكُمَّ فَاللَّهِ وَحَرْجُ فَالْمُ وَفُولُهُ فَعُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ

ين العام

fr [ 10 51 5 10.

وَتُوْكُونُ لَيْنَا يُذُنُّ مِنْ عَنْهِ الدُّ وَأَيْهِ وَالتَّفُونِينُ إِنْ تَكِوْنُ عَلَى مَنَّالِ نُعَيْعِكُ فَيُمَّا دُبِرِيانُ الْيَاءِ الِي فَعَمْمِلِ وَ وَلِكَ فَوْ الدَّعْ فَاقْدِير مُعْلَمُ وَ فِي مُعْتِدِم مُعَنْدِمُ وَ فِي عُنْيَلَ عُنْيَلَتْ وَكَن لِكِ الْتُوافِي فَانْ عَانَ النَّالُ فِي نَفْسه عَلَى وَفَيْعِل لَمْ يَكِن النَّعُولِين فَقْ لِن وَجُونُ أَلْهُ لَمْ يَكُفُّونَ عَلَيْنَا لِمِ كَعَوْلِكَ فِي الْكُلُّ وَأَجْرِينَا وَأَجْالِ وَ وَلَنَ الْحُلْكِ وَالْجُنْرِيَّةُ وَ الْجُنَّالُ وَوَلَيْكُ وَ وَاصَّاجُوالْحَثْنَ ا فَلَهُ مُرْضًانِ أَحَدُهُمُ اللَّهِ وَاجِلَا تَبِيعَفَى عَلَيْهِ لَهُ يَجْمَعُ عَلَيْهِ البُّوجِيهِ مِنَ الْوَامِ وَ الدُّونِ الْوَالْمُ أَفِ وَالسَّاءِ أَوْ الْيَ بِمَاءِجُمْ فِلَّهُ انْ وَحِدُكُمْ وُدُوبِ مُوْلِكَ فِي فَيْنَانِ فَنْتَبُّ لَا فَنَيَّتُهُ وَ فِي لَدِ لِآرٌ وَلَيْكِ لَا لَا لَا لَا لَا لَا أَلْكُ لَا أَذَا لِلَّهِ وَيْ فِلْهَانِ عُلْبَونَ أَوْ غُلْبَهُ وَيْ دُورِدُو بُراتُ أَوْ أَذْيِّرٌ وَيْ شُعُرَاءُ سَوْعِرُونَ وَيَ مُسْمَنُوعِ سُلَسَتُعِكَاتٌ وَكُمُ السِّاءِ الْجُنُوعِ كُمْ الْوَكَامِ القول قويم ورعيط ونفار وأبيلة وغنيه في وُ الْصُعْرَاتِ مَا كَاءَ عَلَى عُدْوَ إِجِلِهِ كَانْسُمَانِ وَرُوبُعِلِ وَٱسْلَعْمَال المتر وعُشَيّانًا وعَشَيْشِيه أومَّنهُ فَوْلَعُم الْعُلِية و أَصَيْدَ في مبيرة وُغْلَهُ فُصَ لَ وَتُدْجُعُ أَلْتُيْ لِمِنْ وَمُ عَلِيتَ وَلَيْنَ مُتَلَهُ كَفُوْلِكَ هُوُ الْمُنْفِرِمِنْكَ إِنَّمَا أَزُدْتُ الْ تُعَلَّلُ لِلَّهِ يَنْفِهَا وَفُوْدُونِ ذُاكَ وَفَوْنَى عَمْنا وَمِنْهُ السَّيِّلُ لَكُ لِمُ يُلِكُ السَّوادُ وَتَعُولُ الْعُرْثِ

ندنس علانه فالارساد عُمَرُ مُنْهُ وَكَانَ الْمُوعَمْرِ وَمَعْوَلَ أَنْيَ وَمُوْقَالَ أَسْبِودٌ قَالَ أَعَيْدٍ الع وَمَاءُ التَّامِيْثِ لِأَغْلُوْ مِنْ أَنْ مَكُونَ ظُا هِوَةً ا وَ مُنْ أَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ ا كانت مقدورة وابعة ست خو خيدلى وسقطت عاسدة ففا لنو الط حُيْثِ وَفَرْ أُومِ وَحُولُ فَي حَدِّي وَوْ وَلُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ال فَعْ لَنْ وَكُلِّ ذَائِمُةٍ كَانْتُ مَلَّةً فِي مُؤْضِعِ مَا نُعَيْعِكُ وُلرُيْدِينِ وَتُنْيَدِيلِ فِي مِصْبَاجٍ وَكُو وَسِي وَ قِنْلِيلٍ وَالْكَانَتُ عِ إِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مُالِ اللَّهِ الْحَدَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَدَّالُوْمَا مِنْ وَالْمُنْ الْمُعْمَا فَتُقُولُ فَي مُعْتُلِمُ ومُفَالِّ وَمُعَلِّمُ وتنجير ومهدم مطاف ومفالع ومضرب ومفايا ومهايم مُحْدِدٌ وَانْ نَسَاوْكَا كُنْتُ مُعْيِرًا فَتَقُولَ فِي فَلْشِوَةٍ وُحَنْظَيْ فَالْمِنْ فَي سنافاكان عاملالما في من أو تلسيد و كدينا أو كدي الدين الأي الفضل إخد بكن دوالدواعد كالدقائده الفتها خذفت أنتتاكا فتقول في مُقْعُنْ وَعَلَيْ مُعْدُونَ وعدوت المعرس فادكر غ مَنْهُ عُلِّدُالِينَةِ مَا عُلَاالُقَةً الْمُؤْمِنُوفَةً تَعُولَ فِي عُنْكَبُوتٍ عُنْتِكِ فِي مُعْشَعِ فُشَيْعِ وَفِي احْرِجُامِ حُرِجِيمٍ فَمُ لَعْ وَيُورُ الْتَعْرِينُ

const of Why & and a ward

عُيْرِمُفْمُومَة وَأَلْحِنُدُ مَا وَاجْمِالُفَاتَ فَعَالُوانِي ذُلُو المَاذُمُ اوَتُكِاوَ فَيْلُهُ وَأَنَّمَ النَّيَا وَأَلَيْتِاءِ وَفَي الَّذِي وَالنِّي اللَّهُ كِمَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَالَّهِ قُلَلُهُ مَا لِلَّهُ وَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مُعْمَالًا فِي إِلَّهُ مُعْمَالًا مُعْمَا صُوَاحْمْ الْمُكْبِ أُوالْبُلُهِ ٱلْمُعْتَى مَا خِرِهِ يَا وُمُشْكُ دُورٌ كُلُّ وَرُمَا تَبُلُكِ عَلَا مَدُّ لِلنَّسْرِ ﴾ كَا أَخْفَتِ التَّاءُ عَلَا مَدَّ التَّانينِ وُدُ المَّ يُحُوفُولاك هَا شِيٌّ وَنُهِ مِنْ وَكُوا الْعَلَيْمِ النَّالِينُ الْيَحْقِيقِ وَعُمْرِحْتِيقِيَّ فَلَلَّاكِ الشُّبُ عَالَمُتِهِ فَي عَاكُانُ مُؤَكِّرُ الْحِالَةِ فِي الْجِعْنَى وَغَيْرِ الْمُقْدِقِي مَا تَعَلَقُ مِا الْفِي ظ فُهُ نُولُوني وَكُرُوني وَكُما جَاءَتُ التَّاءَ فَارِفَةً بْنِلْ الْجُنْونَ وَالمِهُ فَلَدَ اللَّهُ الَّذِاءِ عَنْ زُومِيَّ وُرُومٍ وَتَعْوِينَ وَتَعْوِينِ وَالنِّسُدَّةِ مَّاطِئَ عَلَىٰ إِنْ مُلْتُعِينَاتِ شَيِّعَ إِنْ تَقَالِهِ بِعَلَ عِنْ مُعْتَى إِنْ مُعْنَى وَخَالٍ إِنْ كَال اور مولا سراد والتغبيات على في بن جارية على العياس المطافة في المعامة وُ مُعُدُّ وَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَعُلِي اللهِ عَلَيْ مُعَلِي اللهِ عَلَيْ مُعَلِي اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مُعَلِي ال وُندِي عِ اللَّهُ وَ هِندُانِ وَزَيْدُ وَلَ الْمُنْ وَمِ ذُلِكُ وَلَيْ وَلَا الْمُنْ وَمِنْ ذُلِكَ فَنْدُوتَ ونصيئ ويبري وين عكل الدعراب فباللوق ومن حفاد مناا الْاعْرَابِ قَالَ فِنْشُرِينَ فَوْ قُدْجًاءُ مُثِلَ دُلِكَ فِي النَّتَفِيدِ قَالُواطَلِلْافَ وُجَاءَني خَلِيلًانُ المُرْرُجُلِ وَعَلَى عَذَافُو لَهُ مَا كَانِادِيّارَ الْحِيمَ السِّيّال

من المنافرة والمنافرة من المنافرة المن

في لا جَهِ لَا تُعْلَوْ إِمْنَ لَمْ تَعْمَعُ قَالِمَةً أَوْرَالِعَةً مُنْتَعَلِيَّةً أَوْرُالِيَّةً أَوْخَاسِةً نَصَاعِمًا فَالثَّاللَّهُ وَالرَّ ابِعَهُ الْمُنقَلِبَهُ تُعَلِّبَانٍ وَاوْلَكُمُو إِلَّ يَعَمِّدِيّ وَرَحَدِيٌّ وَمُثْلَدِي وَمُرْمُونِ وَاعْشَدِيٌّ وَرَفَى إِنَّ إِيْفُلْفُهُ اوْجُهِ الْهُذُفْ وَهُوَ أَحْسَنُهُما كِمَوْ إِلَّ حُبْلِي مُؤَدِّنِي وَالتَّلْبُ وَهُوَاتُ يْفْصَلَيْنَ الْوُ اوِدَ الْمَارِبِالْفِ كَفَوْ الْمُحْتَمَاوِيْ وَلَيْنِ عِبَاوْدَا مُدَالِكًا الْخُذْفُ لَقُوْ الْصَافِي وَحُبَادِي وَتَبَعْ رَيْ وَجَبِي وَجَرِي مُعَ فَكُم عِبَادِي فَ و و البار الكلسور ما قَدْ لَها في الآخر الخُيالُوا من و المحدِّظ الله أوْرَابِعَةُ أَوْخَامِهُ فَصَاعِمًا فَالنَّالِيُّهُ تُقُلِّبُ وَاوَّاكَفُوْلَا عَمُوكِيٌّ وَشَجُوي وَنَى الدَّ العَهِ وَجُهَا إِلْ أَنْ وَ وَهُوَا حْيِهُمَا وَٱلْقُلْبُ لَقُولاً قاضُ وَحَانِي وَقَالَهُ وِيُّ وَجَالَوي وَجَالَوي وَقَالَ شع وكيف للبالةُ مِ إِنْ لِمُ تَكُنَّ لَا تُحَرَّاهُمْ عَبْدَ الْمَا نَوِي وَ الْقُلْفُ وَلَيْنَ فِمَا ذَاكُ إِلاَّ الدُّافُ وَلَ كَوُولِكَ مُنْ تَرِي وَمُسْتَسَقَّ وَقَالُوا فَيْحَيَّ الله المرابع الموية وألبي في الموية والمي وتقول في وتقول في عُرُو وَطَعْي غُرُويٌ وَظَيْنَ وَ اصْلَالَ مِنْ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِلُكُ فَعُنْدَ أَعْلَيْكِ وسيكويه وفيل وفال مون فطية وردية و فنية طوي ودود وَتَنوي وَكُالُ اللَّهُ مَاتُ الوَّاو لَعَرُقَةٌ وَعُو وَإُورَتُوهٌ وَكُالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المرل من يْدِينُ فَي بِنَاتِ الْيَاءِدُونَ بَنَاتِ الْوُالِو وَعَلَى مُذْهَدِ يُؤِنْهُ إِلَوْ لَهُمْ

فَحُدُ اللَّهُ وَمُعَولَ فِي مَن قَسْمَ فَاللَّهُ وَالدُّولِ وَغُومًا مِّمَّا كُنُرُ سُعَيْنُهُ يَرِيُ وَيَنْظِينَ وَدُولِكُ مِالْفَةِ قياس مُتَلَكِ وَمِنْهُ مُرْتُعُولُ مُلْرَحِينَ وَلَنْكُونِ فَيُغْتَعُ وَالشَّائِعُ الكُنْ فَي فَ كُلَّ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُلِّ فَعَمَّلَةً وَفَعُولَةً كُنْعًا إِنْ فِيهَا فَعَلَى نَخُوتُ وَلِلَّهُ حَمِنُ مِنْ وَشَنَايٌّ لِا مُاكَانَ مُضَاعِفًا أَوْ مُعَمَّلًا لِكُمْنِ كُعُو شَدِيدٌ وَطِومِلُهُ فَالْكُرُسُولُ فيها علمدية وظويلي في في عرف النفيلة فيقال بيهافقاي عُوْجُهُمْ وَعُقَلَى فَكُولِ وَيُوْنُونُ الْكِيرُ الْمُتَعِيدَةُ وَخِلْتَ الْكِ فَلْكَجْهِ بِأَانَ مُلْعَقِدُ الْمُدْبِهُمَا فِي الْخْرِي كُوفُو لِكَ فِي السَّيْلِ وَحُمْيِّر وُستِيدٍ وُمُتِتِ السُيْدِي وَخُرْي وَ سُيْدِي وَسُيْدِي وَمُنْتِي وَالسِيدَة وَ لِمُ أَعْلَمْهُ وَ الدَّاطا يَ إِلاَّ مِناوًا مِنْ طَلِيِّي وَكَانَ الْبِياسُ طَلَيْكِي وَلِلَّهُ حَعَادُ الله الصَكَانُ النَّاءِ وَالمَّا مُعَيِّمٌ بَعَنْ عَلَيْهُ مِنْ فَكُونِهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل عَالِلْغُونِي وَالْعُنَاسِ فِي مُهِمِّ مُنْ مُنْ مُنْ مُكُمِّينَ مُلْكُنُونِ فِي وَتَعَوْلَ فِي نَعِيلِ وَقَعِيلَةٍ وَفَعَيْلِ وَفَعَيْلَةٍ مِؤَالْمُ قَتَالِ اللَّهِم فَعَلَى وَكُل كُعُو النَّ عَنْوِيُّ وَ مُرَدِيٌّ وَ فَصُويٌّ وَ الْمُويِّ وَ قَالَكُمْ لَهُمُ الْمِيُّ وَمَالُوا فَيُعَيِّهُ تَنِي مُ كَنِهِ فَغُولِ مُعُولِ كُلُولِ اللَّهِ عَلَاقٍ عَلَى وَيَعْ وَفَرَقَ سِيبُولِهِ بِينَانَهُ وَابْنِ فَعُولَةٍ فَعَالَ فِي عَذْقَوْهُ عَلَجِيٌّ وَفَيْ سُوُّهُ شُنَامِي وَ لَمْ يُنْرِي لَا مُنْرِدُ وَ قَالَ فِعَا فَعُولِي فَصَالَ وَلِللَّهِ



وَبَيْ عَبِيكُ فَ مُحِدِينَةُ وَخِوْلِي وَخُوسِي وَبِنَالَ خُرَفِي وَكُالِي وَخُولِيُّ يغ ملوكة وخراد و بقران و روعان في بقرارورو ما وخرابي في فرايد وسلمة وعبري في المهام المرافع وفي من كالدو تعليقي لوالم الكون وَنُ الْمُولِلتَالِيقَةِ فَنْ لَعْ وَتُؤْلِنْنَ عَلَى فَقَالِ وَفَاعِلِيَا فِي مَعْنَى السُّرُ مِنْ عُيْرِ الْحَافِ الْمَالِينِ عَوْدُ الْحَالِمَ الْمِينَ مِعْدًا حُ وَثُوَّ الْبِ وَجَالَ وُ لَا رَضُ وَعَادِهِ وَدَارِعُ وَخَالِكِ وَالْعُرُونَ رُبِّنَهُمَا أَنَّ فَقَالًا لِذِي صَنْعَتْ يُزاوِلُهَا وَلَيْهِ مِهُمَّا وَعَلَيْهِ أَلِما إِلْهُ عِنْ فِي وَفَاعِكُ لِي لِلاِسْ لِلْفَي وَفَاعِكُ وَّ وَالْ الْعُلِيلُ اللَّهُ وَالْمِيسَةُ وَأُصْلِيلًا اللَّهِ الْمُدافُ وضًا وَرُجَكُ طَاعِ كَاسِ عَلَيْهُ الْمُونَا فِي الْإِسْمِ مُعَاوُا لْعَلَدِ مُنْهَالُهُ الْمُولَا النَّنْ عَبْرُةُ كُلَّةً وُجِي الْوَاحِدَ ﴿ إِنَّ الْعَنْوةِ وَالْمِائِدُ وَالْدُانِ وَالْمَائِدُ وَالْدُانِ وَالْمَائِدُ وَالْدُانِ وَالْمَائِدُ وَالْدُانِ وَالْمَائِدُ وَالْدُانِ وَالْمَائِدُ وَالْدُانِ وَالْمَائِدُ وَالْدُانِ وَالْمُعْلَاقُا من الناجي العكرة والمستحد منها وعالمة فالشفع باسماً المعدودات لمذك عَلِ الْاحْنَاسِ وَمَفَادِيرِهُ حَقَوْ لِكَ ثَلَيْهُ أَوْالِ عَثُوهُ وَلَم وَاخْدَعَنَ دِينَاوًا وَعِنْ وَوَرَيْكِلًا وَمِالَةِ وَهِمْ وَالْفَ نُونِي مَّاخِلا الوّاحِدةَ أَوْنَانِ فِأَنَّانَ كُونَتُولُ فِيهَا وَاحدُرِجالِ وَلَا أَنْيُ حرَامِمَ زُلْنَافِفًا بالْهِالْمِلْ مُعْرَدُا وربه بنتي كفو الك رُحُلُ ورُجِلَانِ فَكُولُ لَكُ الدَّرِ إِنَانِ مُعَالَمُ فَلَى الدَّرِ النَّانِ مُعَالَمُ فَطُ واحدة وللنظمة كالشاس المرووض والان فاه عجوز والمستناك فَعْسُ فَي وَقُدُ مُولِكَ سِيلُ قَيْلِ لِلتَّنْكِيرَةِ التَّانِيثِ فِي الْوَاحِدِ

؞ الْآعَنْدَاغِوَ انجُعْ التَّلَةُ كَفُولهِ عَنَّ وَعَلَاللَيْنَةُ وَلُوهِ وَكُمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ

المُ وَالدُّالِينَا النَّالِثُ وَالدُّولَ وَالثَّالِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إِلَى الْعَالِمُ وَالْعَاشِرَةِ وَالْحَادِي عَشْرَوَ النَّا لِيَ عَشَرِ فَعُ الَّيَارِ وَسُحُونِهَا وَالْخَادِيةُ عَثْرُ وَالنَّانِيةَ عَشْرَوَ الْخَادِي فَلْدِ الوُّ احِد وَالثَالِثُ عَسْوَ إِنَّ النَّاسِعَ عَشْرَبُ فِي الْمِنْمُ رِعَلَى الفَيْخِ وَإِنْمُنْ عَا فَاحَدُعَثْمُ فُصُّ لِي وَالْمَا أَضَفْتُ السَّالْمَاعِلِ النَّشَافِقِ مِرَالْعِدْمِ لِمُغَلِّ مِنْ أَنْ تَضَيْعَهُ إِلِي مَا هُو مِنْهُ كُفُو اللهِ تَالَى النَّالِ وَقَالَتُ اللَّهُ مِنْ أَوْلِنَا دُونَهُ كَعُولِهِ مَمَّالَي كَالْكُونُ مِنْ يَجْدِي ثَلَيْهُ إِلَّا مُؤْزَا مُونِمٌ وَقُولُهُ سَادِ سُهُمْ وُتَامِيْهُمْ قُهُو فِي الدَّوَّلِ مُعْنَى وَ احدِمِزَ الْجَاعَة المضافِ عُوالْهَا وَ فِي الشَّا فِي مُعْنَى إِعِلَهَا عَلَى الْفَدَةِ الَّذِي مُؤْمِّنُهُ وَمُونُونَ فُو الْمِرِ رَبُّهُمُ و خُسْنَهُمْ فَاذَا عَاوْرُفَ الْعَسْرَةُ لَمْ يَكُنْ إلاّ الْوَحْدَة إلوَّا أَنْقُول عُرْحَالِهِ المدعش وفاني الني عشر وتالك تلاثات والى السع الشعة عشر ومنه المُفْتُورُونَا فِي آخِرُهُ الْمُنْ مُولِدُهُمُا وَ الرَّحَ وَالْمُلِودُ وَ الْمُلَاثُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلَهُ الْمِنْ كَالِرِدُ إِو وَالْمُلِمَا وَ وَكُلاَتُهُمُ مُنْهُ مُا تَائِنُ مُعْرِقَةُ اللَّيَاسُ الدَّوْلُو وَلَهُ الْمِنْ كَالِرِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْرِقِتُهِ النَّائِذُ عُلْلِكَ وَلَيْهِ اللَّهِ ا مِنَالِقَعِيمِ فَإِنْ الْفَيْرُ مَا تُنَالَ مَ فَهُو مَقْصُورٌ وَإِنَّ وَفَعِنْ قَتْلَافِن المِنْ فَهُو مُنْ وَدُ فَصْ فَيْ مَا مُا الْفَاعِيلُ مَّا الْفَاعِيلُ مَّا الْفُلْفِي

وَلِدَالِكَ مُؤْمِنَا فَ إِضَافَةً لَغَوَاتِهِ فَلا نُقِالُ هَا لَ عَلَى الْنَاعَظِيَ كَا مُؤَافِلًا عَشَرَكَ فَنُ لَنُ وَتَقُولُ مِنْ أَنِيتِ هَلْهُ الْمُحْبَاتِ إِعْدَى عَبْرَةَ وَالْنَتَا عَبْنَ وَثُلُثَ عَبْدَة وَتُمانِ عُشْرة تُشِف عَلَائِدَ التَّانِيفِ في أَعَدِ التَّحْلَيْنِ للترزيها منزكة شطرواجد وتعرب التشكن كا أغربت ألأس وشب الْعَشَ يُسَانُهُا أَهْلُ لِلْجَادِ وَمَلَيْهُ الْوُتْمَيْمِ وَأَحْتَرُ الْعَرِبِ عَلَيْفَخُ الدَارِفِي الني عَشْرة ومنهم وري المناف والله والماد والله والماد والله نْخُوالْهُمْ بِنَ وَاللَّهُ بِينَ يُسْتَحِي فِيمِ الْمُدُخِّرُوْ الْمُؤَنَّفُ وَ ذَالِكَ عَلَى بِيلِ لِنَعْلِب كُفَوَّ لِهِ \* وَعَثْنَى أَخَاهَا لِعُدَّمَا كَانَ نَبِينَنَا مِنْ لِلاَمْ بِمَا لِمَنْ لِمُنْ الْمُ الْمُونِ وَمَا لَهُمُدُو مُوْفِقُونَ عَلَى الْوَقْتِ تَفُولَ وَالْمِدِ إِنْنَانَ تَلَكَمْ لَهِ لَنَّ الْمُعَلَىٰ الْمُؤجِبَةِ وَمَا لَهُمُدُو مُوْفِقُونَ عَلَى الْوَقْتِ تَفُولَ وَالْمِدِ إِنْنَانَ تَلَكَمْ لَهِ لَنَّ الْمُعَلَىٰ الْمُؤجِبَةِ لِلْإِعْرَائِغُفُوكُ وَكَدَالِتَ أَسْمَا وَخِرُونِ النَّهَيِّ وَمَا شَاكِلُ إِسَادَ اعْدَدُتُ نَعْدُينَا فَإِذَا قُلْتَ هَمَاوَ احدُ وَرَأَيْتُ ثَلْقَةً فَالِاعْرَابُ كَانْفُولُ هَاهُ كَامِنُ وكنن فيها هف كالهزة ني وَاحِدِوَا حُدَي مُنْقَلِيَةُ عَنْ وَاوَلِيَّهُ عَلَى وَاوَلِيُّهُ عَلَى اُصْرُوا الْعَرِيدِ الْاعْدَادِ إِلَا فَالْمَنْيَفَةِ فَيْ وَلَيْ فَالْمُولِ فَيَعْنِي الْمُعَادِ لَلْنَهُ اللهُ وَال وَعَثُمُ الْخُلِيمَةُ وَارْبُعُ الْأَدْ وَرُوعَ فَوَالْتِي الِي وَالْمُعَلِّمُ دِنعُ السَّعَةُ عَشْرِينًا وَالْمُ عُدَى عَشْرَةً وَالْحَدُوا الْعِثْرُولُ وَمَا يُلْلِّحُ وَمِأْيَا الرِّيَادِ وُثَلَمْنَ إِيرَالاً رُحَمِ وَأَهْنَ الرَّجْلِ وَرَوْيِ الْكُنَّا فِي الْجَيَّةُ أَلْ نُوْ إِلِ وَعُرْكِ لَيْدِ اللَّهِ وَالْمِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

المُفْعَدُ الْمُنْفِئَةُ فِي الشَّكَاتِيُّ الْمُحْرِجُ لَيْمِرُهُ مُخْلَلْفِيرُونِي مَا ذَكُوهُ سيبَوْيْهِ مَنْهُا انْ النَّسِ وَتُلْمِنُ مَّا و وَهِي فَعَلْ فَعَلْتُ فَعَلْتُ فَعَلَمْ فَعَلَمْ نَعَلِمْ فَعَلَمْ وَمُلَدُ أَمْنَاكُمْ تَعْلَى مُعْلَى مُعْلَدُنْ فَعَلَانٌ فَعَلَانٌ فَعَلَانٌ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ نَعَلَتُ مَعَلَهُ كَعَالَهُ فَعَالُ فِعَالَ فَعَالَهُ فَعَالُهُ ثِعَالَهُ فَعَالَهُ فَعُوكٌ فَجَيلُ فَعُولَة مُعَمَّكُ مُفْعِلُ مُفْعِلُ مُفْعَلَة مُتَعْبِلَة مُؤْدِلا يُحْوِنتُ وَالْمُثَاقَ وسُغْلِيرُومَة وَلِيشَانَ وَكِنُونَ وُدعُويُ وَذِوْرِي وَلِسُرِي وَلَيْكُولُونَا الْمِرْنِينَ وجريان وعفران وكزوان وطل وجن وصغر وهدك وعَلَيْهُ وَسَرَفَيْهُ وُ دُهَاتِ وَصَافِ وَسَوْالْ وَرُهَادَةٍ وَمِدَالِيهِ وُدُهُولُ فَ فَلُولُ وُوجِيفَ وَصَهُونَةٌ وَ مُرْخَلُومُ جِع وَسَعَالُ وُ مَخْرُهُ وَهُلُّتُ وَيُجْرِي فِي لَكُثْرِالتَّلُاتِيَّ الْمُزِيدِ فِيهِ وَالرُّمَاءِي عَلَى سَنَن وَاحِد وُذُلِك فُولَكَ فِي الْعَلَى الْمُعَالِّ وَفِي أَمْعَالُونِ عَالَمَ وَ فِي الْبُعُلِّ الْمُعَالَى وَ فِي اسْتُنْفَعَلُ إِنْ الْمُعَالِّ فِي الْعُمَالِ وَفَا اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْعِلَاكَ الْعِلَاكِ وَفِي الْعِبَةِ لَ الْعِبِّ الْمِ وَعِي الْعُوْعَلَ الْهُ مِعَالَانَ وَجِ أَفْضَلَكَ افْغُلَاكِ وَتَفَاعَلُ ثَنَاعُكُ ثَنَاعُكُ وَجُعُ انْغَلَّكُ افْعَلَاكُ وْ قَالُولْ فِي فَقَالَتَفُيلُ وَتُفْعِلَهُ وَمُعْلَمُ وَمُثَلِّ مِن الْعَرِبِ فِعَالَ قَالُواْكُمْ ف عَلَيْمًا وَفِي النَّفْزِ الْفِي تَعْوَالِكَا مَا يُنَاكِدُ أَبُّ وَفِي فَأَعَلَ مُعَاعَلَّمُ وَعِالَ وُمُوتِهَا لَكِلامًا قَالَ فِينَالِحُونَاكَ مِيمِونِيهِ فِي فَعَالِكَ أَيُّهُمْ تَذْفُواْلَيْماً

ٱهْزِينِيهِ وَالرَّبَاعِيّ لِحُوْمُعُظِّى وَمُنْتَرَّي وَمُسَلَّعٌ مُقْصُوراتُ ٱلْوْبَطَالِيْنِ مُنْتُوَكُمَاتُ مَا قَبْلَ لِا وَاجِمِ هُمْ بِي وَسَدَرِبِ وَ لَهُ مُنْكُوكُ اللّهُ وَأَلْمُوكِ إِنّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُفَرِّي وُكُمْ لَهُي لِعُولِكُ خُرِجٌ وَكُونُكُ وَكُواْ لُحَفّا وَ الصّدَا وَالْعُلِي إِنَّ لَهِ يُنظِانُونَا الْفُولُ وُالْفُرُقُ وَالْعَطَانُ وَالذَّانِغِ مُصْدَرِغِ بِيَ فَاحْرَالُوا م المراد الله مُكُالُسُتُهُ سِيرَوْنِهِ وَعُوالِا المِسْلَهُ وَالْاصْعَى لِيُعْدُمُ وَلَ وُلْوَعْظَاءُ وَالرِّمَاءُ وَالدُّنْ وَإِنْ وَالْمُشْكِلًا وْزَالْمَا وَالْمُعْلِدِ مَلْ ودانُ لَوْ قَوْعِ الْمِ لِفُ مُلِللَّهُ وَالْجِرِيَّةِ نظائِرِ عِنَّ الْعَمَاحِ لَقَوْ إِلَى الإكرام والطلاب والدفنتاخ والدعنهام وكذاك الداوالشكاد والأعكاد وملكان متوتًا كَتُوالِعُ النُّبَاحُ والطُّلخ والقبياح وَاللَّهِ الْخُلِيكُ مَدُّ واللهَاءُ عَلَىٰ ذَا وَالَّذِينَ قَصُرُ وَهُ حَعِلُوهُ كَالْمُنْ نِ وَالْعِلَخُ كالصُّون كُوَّالنَّوْاء وَنَظِيرُهُ الْفَاعِنُ وَمُرْدِلِكَ وَجْمِعَ عَلَى فُعلَة عُوْمَاء وَاقْدِيةٌ وَكِنَا رِوْ أَحْدِيةٌ لِعُولِكُ مِلْالْ وَأَقْدِلُهُ وَجَارُو أَحْرَةٌ فَالْ فِ لَيْلَةِ مَ خَادَى وَلَا الدِّنْ مِنْ مِنْ الشَّذُ وَدِكَا نَعِنَ مِنْ كَا مَعِ مُنْ الشَّذُ وَدِكا أَعِنَ مِنْ كَالْمُعَالِ وَاتْمَاالَتَّاعِيْ مُنْخُوالِرَّجَا وَالرُّحَا وَلَيْفَاءِوَالْإِيارِ وَمَااتَّنْتَهُ ذَلِكَ مَّا ليس فيه إني البيّاس سبيك قدم أحساله المعتمل المتا المتسك الأفغال هي خالبة المُناءِ مُالمُصُدُدُ أَمْا عِلْ أَلْمَا عِلْ أَلْمَا عِلْ مَا مُمْ الْمُعُولِينَ الصِّفَةُ المُنْعُةُ وَمُ التَّفْهِيلِ النَّمَ الزَّمَانِ وَالْمُخَانِ وَالْمُعَانِ وَمُ الْآلَةِ

عنى كل معسر اللام على وزن معا ل مرسلاصوات وعنريا مهرة متلكمة عن لأم الفعل لأن كل والورياء وللت غر العلور وقبابها الن فلبت كوالعدا

الفزاء کر وهدواه با بغذا لغم نیزوامنه صرفعات

لانتصالك عنالها الطنا

فُصْ لِللَّهِ وَالنَّفْقَالَ اللَّهُ لَا إِنَّا لِللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ ال وَالنَّوْال وَالتُّقْتُالِ وَالتَّيْسَارِ مُعْلَى لَهُرْدِ وَاللَّهِ وَالرُّدِّ وَأَلْكِمُن والتُتُل والسُّم حِنَّا بني لَتُكْتِيز السَّالِ وَالْمُنالِفَة فِيهِ فَي وَالْعَمْدِي عَدْلِكِ الْفُولُ كَانْ اللَّهُمْ رِمِّنًا وَهِ التَّرابِي المُشْرُو الْحَرِّبِي وَالْفَيْنِي كُنْ أَلْكِ وَالْحَتْ وَاللَّهِ لَيكَ عَثْرُةُ ٱلْوَلْمِ اللَّهُ لَهُ وَالَّمْوَجَ فيعًا وَالنَّهِ مِنْ عَنْ أَمْ النَّهُمَة فَقُ فَ فَعَلَا اللَّهُ فَمُ الْجُورُ عَلَى تَعَلَّمَ تَعُولُ أَنْ وَقُونَهُ وَ مَرْتِ شَوْلِهُ وَعُدْمًا عَلَى الْفَدْرِ عاومة المراد الواد المالغ المهد المُسْتَعُلِ فَوْلِهِمُ اللَّهُ مُوانِيانَةٌ وَلَقِينَهُ لَقَالُةٌ وَهُومِنًا عَدَاوُمِ الْمُعْدِرِ المشعل المعطاة والدنطكاتة والأبتانة والتوعد والتقلكة وَالنَّفَ أَمَا لَهُ وَأَتُ مَا فَيَ أَحْنُ صَّاءُ فَلَا يُضَّاوُرُ بِدِأَلْمُتَ مَعْ إِيفِينِهِ تَفُولُ فَأَتَلَتُ مُقَاتًا لَمُعُواحِكُ وَخُذَلِكَ الْمُسْتِعَانَةُ وَالرَّحْجَةُ فَيْ وتقول الصب مزالعفل فوكس الطعه والرحبة والحاسب والنقان وتتلت فنله مؤر ويست الميتذو العنائة الصرور الخاتماد وَ وَقَالُوا إِمْا اعْتَلْتُ عُسُدُهُ مِرَانْعَالَ وَاعْتَلْتَ لِللهُ مُدُمِّ وَتَعَلَّى عِنْ قَ لِطَا لَمَةً وْنَعْ بَهُ وَتَسْلِيهُ مَعَةٍ ضِينَ ٱلتَّاءُ مِالَةِ فِي وَاللَّهِ مِالتَّا ﴿ كَالْب وَيَجْوُرُونُ اللَّهِ مُولِمُ الْعُلَادُونَ فَعُلِّي فَاللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَوْنَ وَلَقُولُ أَرْشَدُ إِزَاءً وَلَا تَعُولُ مُسْلِمًا وَلَا تَعْنِيًّا وَمُدْجَاءًا لَقَعْنِكُ " مثل المعمر على المعمد والصحة عن تعزيف ها والمالي عوام

الَّتِي جَارَبِهَا الْمِلْيَاتِ فَي بِينَالِ وَنُحْوَهَا وَقُدْفَالْوِامَارَ ثِينَهُ مِعَلَّهُ وَقَالَمُالُمَّهُ نِتَالًا وَيُعَنِّنَعَلَّ يَنْعَلِّ وَبَنْعَالُ وَبَنْعَالُ فَيَمِنْ فَالْحَلَّامُ فَالْوَالْتَكَلَّةُ فَيَّالًا وْقَالَ مِنْ لَكُنَّهُ الْحَبَابِ فَيْ مُعَالِقِهِ وَ حَبُّ لَدِي وَحَتَّ هُوَاللَّكُ وَيَ فَعُلَاكُ مُعُلِلُهُ وَانْعَلَالُ قَالَ مُعْلِدُ وَقَالُوا فِي الْمُعْلَقِفِ وَلَقَالَ وَزُنُواكُ اللَّهُ وَلَنَيْدُ وَ فَي نُنْعَلَكُ تَعُعُلُكُ فَهُ لَا وَقُرْسُرِدُ الْمُصْدِرُ عَلَى وُرْونِ اسْتِي الْعَاعِلِ الْمُعْقُولِ كُفُولِكَ فَرْتُ قَابًا وَقُولُهُ ﴿ كَاخَارِجَامِ يَخِ رُورُكَالُم وَفُولُهُ لَهُماكُ عِمْ إِنْ الْمَا مِنْ وَمُنَّهِ الْمَاصَلَةُ وَ الْمَا مِنْهُ وَالْمَا مِنْهُ وَالْمَا مِنْهُ و الرَّالُّهُ وَاللَّهُ يُورُو الْمُعْيُودُ وَ الْمُرْفِوْعُ وَالْمُوْصَوْعُ وَالْمُعْتَوَلِّ الْمُكُ وُ الْمُفْتُونُ فِي وَ إِن اللَّهِ مِن إِبِّكُمُ الْمُفْتُونَ وَمُّنَّهُ الْمُكْرُوفَةُ وَالْمُفْتَةُ وَالْمَاوِيَّةُ وَلَوْمَانُ مِينُولِهِ الْوَ الدِّعْلَى وَرُنْ مَعْقُولِ وَالْمُفْرِيرِ والمنفى والمعرب والمثاتك فالمتحامل والنزخرج وفال النه منائا ومضجنا الخير متخفادتن وسنانا وفاك وعارئيان الزوعند الميتب وفال مزادعها الجماض والتعث فَانَ أَلْمُنَدِّي وَمُلَةً وَمُ حَوْبُ وَقَالَ أَنَّ الْمُؤَقَّ شَلَّ مَا وَقَبِكُ وْقَالَ الْمَالِكُ فَيْ لِمُ الْمُهِيلِ مُعَالِلًا وَ أَجْوِ الْمُلَاثِينَ مِنْهِ الْمُكْتِينَ عِلْهِ الْمُ وْمَا فِيهِ مِعْامُلُ فَوْقَالَ وَعَالَ وَعَالَ مُوتَ الطَّيْرُ فَي مُعَلَّمُهُ

לכורועת ונושו

ورُفْد فِي الشِّعْ قَالَ وَمِع اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْ مَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ عَلَا مُعَالِمُ مَد فَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ لَلْمُنْدُرُ إِعَالِ السَّاعِ فَمَرُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَيْثُ من خرب زيد عشرا ومرض عي البين ومضاف إلى العاعلة إلى المنعفوك فرائع المحين قرب الأمر القص ودق الفطارالوب وَصْرِبُ اللَّصَلِهُ مِنْ وَدُونَ التَّوْبِلُقَتَ ادْ وَيَجُونَارُ الْعَ وَلَا اللَّاعِلَ وَالْمُفْعُولِ فِي الْوِقْ الْمِوالْمُ وَالْمُفَا وَمُدْ لَكُ عَيْمَةً مِ مِنْ صَلْ إِلَيْ الْمُعْلِقُونَ قُوْلُ مُعَالِّمُهُ لَوْ الْعُكَامِرَةِ لُوْمِرُدِي مُعْكَبُنْ بَيْمِنَا وُمُوحَ فِي عَلَى وَوَ ومرطن زيداني فران فري وند الافريد ويحوه فوالي تعالى وُهُ وَرُبُعِد عَلَيهُم مُنْفُلِمُونَ وَمُعَرُفُ لِا لَلْهِ كُفِّ لِهُ ضَعِيْظُنا بِدَاعُلاً لقدعكمت أفال مفيره انتحت كالاالفا البواخي المتعل وطؤلة كورت فالم أنطاع المتعالم و الله المعتابة والمعتابة والمعتارة المعتارة المعتارة عَيَافَةَ الوَفَلَامِ وَالرَّعُوانَاوَ الْتَمَانِيْتِ دِيدِ الْفَعْدُونَ مُحْوَلًا عَلَيْحَالً الْمُعْطِوْنِ عَلَيْهِ لَا تُدُّمِّعُهُ وَ فَا كَالْمُ لَسِلُ الْمُعَدِّعَلَى كُلِلْوُمُونِ مِعْ وَوُلِهِ طَلِينًا لِمُعْقِبِ مُنْ مُنْ الْمُطْلُومُ ۖ أَيْ كَانْصِلْ الْمُعَقِّدُ الْمُطْلِينِ كُفَّةً فَحُدُ لُ وَلَهُ أَلَا صَلَّا كَانُ اوْ مُسَنَّفَتَكُ تَقُولُ الْعُبِّينِ طِرْفِ لْكِدُا السَّ وَالبِدِ إِلْرُامِ عَمْ وَاخَادْ عَمَّا فَمَا وَلَا مُقَدِّمُ عَلَيْهِ مَعْلَا مُلَا فَالْ نَدُوا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

الْفَاعِلْ هُوْمَا يُحْرِي عَلَيْغِلُ مُ يَعْلِي حَضَارِبٍ وَيُرْمُ مُنْظِلِق ومستخرج ومركزج والقاع كالفعائ التقديم والتناجر والخطال عَالَمْ الْمُعْدِلِينَ وَيُدُمُ فَارِبُ عَلَيْمَ عُمُ الْمُ وَعُونَا اللَّهِ مُ وَهُونَالِكُ ذيد وعماائي وطارب عماافال سبويه وأجرة الفرافاعل والأرادوا أَنْ يَا لِمِوَّا فِي اللَّهُ مِنْ مُعْوِلُهُ إِذَا كَانَ عَلَى مَا إِفَاعِلْ مُدِيدٌ لِحَوْمُ مِنْ ا إلى المناع المناف والمناس المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة مُرُوبُ بَصِّالِ السَّيْفِ مُوقِي عانها، وَهُجِ مُرالُوب اللهُ لمَثَارُ بوالحِكَا وانعرموازاد كانكاكا با وَاتَا الْعَمْلِ فَا مَا عَرَاكُ وَأَلَّلُهُ فَكِيمٌ رُورُ وَالدَّا الْعَدَ وَفُونِ المحجة زعذا مزوب نؤس الرصاب وخوي الإبل فعصر وْنَا أَنْ وَرْخُ لَكُ وَحُرْبِعُ مُفْتِي أَوْ مَكُمْ الْعُلْعَمَ الْمُفْرِكُفُو لَلْ الْمُ مَارِيانَ وَيَدَاوَهُمْ مُمَارِيونَ عَيْراوهُ وَتَطَافِحَةٌ وَعَنَ عَوَالْجُرِيْتَ أوالط مُعَنَّمُ مُرْ وَقِي الْمُعِيلِ وَقَالَظ مُلَا أَمْمُ زادُوا الْمُمْ يَحْوَمُمُ عَفَيْ دُنْهُ وْ قَالَ لِكُنْ مِنْ مِنْ مَهُ مِنْ مُولِ لَمُلِانَ الْجُرُ وَرِينًا مِنْ الْمِنْ إِنْ لَا خِرْدُو لَا فَرُمْن وَ وَنَعْنَا لِمَا فَالْمُؤْلِنَا عَلَى الْعَالِمُ الْمُأْلِمُ الْعَالِمُ الْمُؤْلِدِينَ فَالْعَالِ أوان يتقال فَالانظال رئيدُ منا ربعث النبي ولا وحيث والله عشرة يَوْمُ الْخُدِيلُ يُسْتَعْلَ ذَلِكُ عَا إِرْضَافَةُ لِدَّادُ الرَّدُ فَ عَلَايَةُ الْكَال

صنام ناتب عن وفيه المبتدة الوغاج و معنول الدار و مؤتف النات المركف و ين مثلا وفيه المركف و ين مثلا والمركف و ين مثلا والمركف و ين مؤلفا المنطق ا

المَا شِيَّةِ كَعَوْلِهِ عُنَّ النَّهُ وَكُلُّ فِي إلى اللَّهِ الْوَادُ خَالَانُ عَلَيْهِ لَا لِفَ واللام حَقَوْلِكَ الشَّادِبُ رُبُّهُا أَسْ فَعُلَى لَ وُنَيُّ مُظَّالًا أَسْ عَلَى سُلُوارِ الوَّمُوْصُوفِ الوَّدِي مَالِ الوَّحِ فاسْتَهُمَا مِلَوَّ حَرِفَ اللَّهِ مُفَاكَ زُقِينَ يَنْظِيفُ عَلَى مُنْ وَعِلَى رُفِلِ كِلْ مِنْ أَكْثِيدٌ وَجُلِّي زُمْنُ وَالْكُمْ إِلَا وَافَاكُمْ أَخُواكُ وَمَا ذَا مِنْ عَلَا مُن مُنْ فَالْ مَا نَ فَالْ عَلَا مُعْمَالًا مِنْ مُنْ فَالْ عَلَى الْ وزعي ألك و تعت بع اللها م عليه باستاع فألم اخوال إسم المِنْغَلُ الْمُنْعُولِ الْمُؤلِّكِ الْمُؤلِّكِ اللَّهِ مُؤلِّكِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَمُنْطَلِقُ بِهِ وَمُنْجُرِجُ وَمِلْحُرْجُ وَمِنْ عَلَى عَلَى مُنْكُ لَقُولِ اللهِ مَصْرُوبِ عُلْامَهُ وَمُحْرُوطِانَ وَمُعْدِي فِي مُناعَهُ وَمُدْحَنَّ بِينَا الْغِيرَ وَالْمُرْهِ عَلَيْ إِنْ الْمُرَامُ الْعَالِمِينَ إِنَّا الْمُأْلِكُمُ وَالْجُوعِمِ وَالْتَهَاطِ الدَّى نَبْنِ وَالْوَعْمَامُ الصِّعْمَةُ الْمُسْتَكِمَةُ فِي اللَّهُ الْمُسْتَعِمَالِمِهَاتِ العارئة والمناهي مستفة ميها في أنها تذكر والوالمات وتشي وبجمة نَوْ حَدِي وَرَيْنُ وَاصْعِب وَهِي لِدُلِكَ فَعَالَ عَلَى فَعَلَا لَمِنَالَ لَازُ لَوْجُ فِي ك المواليان وجهة والمعالمة في الله المالية المراكمة عَلَى مُعْنَى كَابِ فَانْ فَصْدُ الْمُنْعِثْ قِيلَ صَوْحًا سِنْ لِلَّانَ لَوْعَمَّا وَكَانَ وَكُالْ ومندفو لك نفائس و ضابوس مدوك ونفنات اليفا علها كفو الكالح النين في في الفاعل والمنعول في المنافق في المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة

وَانْخُرُوا الْبِي وَالْمُونِ وَأَهْبِ وَالْحُدُدُ إِنَّا أَسُرُ بَهِنَّا مِنْكَ وَقَالَ سِيؤُمْ وَفَعْ بِينَا بِهِ أَعْنِي فَيْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لُزُ وَمُ النُّنْ كِي عَنْدُ مُصَاحُنَكُ مِنْ وَلَزُوْمُ الدُّونِي عَنْدُ مُفَارِثَتُهَا مُّلَا تفال رائل الفك من عرو ولارث افضك ولد الصفو تله والشفا وُجِيْعُهُما لَمُنِقَالُ فَضْلَى وَلَا أَفْضَلَانَ وَلَا فَضَلَيَانَ وَلَا أَفَاضِلُ لَا فُصْلَبَاكَ وَكَافَمُكُ بِلِ لَوْ اجِبُ نَعْمِينَ دَلِكُ بِاللَّهِمِ إِنَّهِ بِلِحِمَافَةً لَقُولِكِ كُوْ فَصَلُ وَالْفَضْلَى وَافْضُلُ الرَّجَالِ وَصَنَّاكَ النِّسَاءِ وَحَدَّ وْمَادُلُمُ مُضْعُومًا بِمُنْ اسْتَوْي فِيهِ الذَّكْرُ وْ الْوُ سُنِّي وْمُونْنَانِ وَالْجُريمَ فَإِذَا الْمُرِمِ اللَّهِ مِنْ أَنْكُ وَثُبِّي وَجُمِعَ وَإِذَا الْمُسِفَ سَاعَ فِيهِ الْمُورِانَ قَالِ اللَّهُ نَعَالَى الْحَامِرُمُو مِنْ وَقَالَ فِلْهُ ذَنَّهُمُ احْرُمُ اللَّهُ مِعَلَى مُرْفَقَ فَالْ وْ وَالدَّيَّةِ " وَمُيَّةُ أَكْمُ وَالْفَالُن حِيماً وْسِيالِهُمُّ وَالْمُهُمُّ وَفُلِ اللَّهِ مِنْ فَعُمُ اللَّهِ وَمِمَّا عَدِ فَتُ مِنْهُ مِنْ وَهَي مُفَدِّنَ لَمُ الْمُسْتَدُونُو لَهُ عَرَّهُ الْ لُقُلِوَالِهِ وَافْفَى أَيْ اخْفَجَ الِسِرِ وَفُوْلِ الشَّاعِ وَالْمُولِدِ لَا الشَّاعِ وَالْمُولِولِ السَّامِ بِالْفِيَوَالِهِ لِالْفِي الْمِرْافِقِينِ لِنَّا فِي مِنْ عَالِمِهِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُعْمِ الْمُؤْل والوالغ الفك الله عِلْ لَهُ كَالْ وَمِمَّا لِذَلَّ عَلَى اللَّهُ الْعُلِّيلِ الْمُوكِ وُ الْأُوْلِ وَمِنَا خَذِنْكُ مِنْهُ فِنُو الْكُ اللَّهُ أَكْبُرُ وَفَوْ لِ الْفَرَادُ وَلَيْ فَيْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ يَهِ الْحَالِمُ مِنْهَا لَمَا إِنَّهُ الْحَدِيدَ فَهُ الْحَدُولَ فَكُلُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

وأصيم

لاَتُمْ مُدُيِّتُنْ عُنُونَ بِأَنْ مُعْلِلُوا كُنْهُمْ الشَّعَالِ فَوْ فَ كَالْمُعْ لَكُونَا السَّعَالِ فَوْ اللَّهِ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّمَالِي السَّعَالَ السَّعِيْلِ السَّمِي عَلَيْنَ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّمَالِ السَّمِيلِي السَّمَالِ السَّمِيلِي السَّمِيلِي السَّمِيلِي السَّمِيلِي السَّمِيلِي السَّمِيلِي السَّمِيلِي السَّعِيلِي السَّمِيلِي السَّمِيلِ مِنْهَا وَالْعَبْ فِي قَوْلَ النَّا مِنْهُ مَكَانَ عُنْمُ الرَّامِسَاتِ وَيُولَهَا عُلَيْهِ مُنْفِعَ مُتَقِيَّةُ العَدَانِعُ مصنعة معنى أيمة و قبله مفهات مني وع تفعيرة كان أثر بحرار المساب اسراك كمة هؤامر كالغالج به وينقل وبجرعكم مفعكة ومغطاف فال كَانْفَتِينَ وُ الْمُلِّ وَالْكِيْحَةِ وَالْمُقْرَاضِ وَالْمُعَادِّ وَالْمُقَاعِ فَصْلَ وكاخا رُصَّمُومُ المُم وَ الْمُنْ عِرْنِي الْمُنْعِطِ وِ الْمِنْ لَى وَالْمُدُقِّ وَالْمُدُفِّي وَ الْمُكْتُلُةُ وَ الْمُعْرِضَةِ فَعَدْ قَالَ سِيكِوبِ لِمُ لَدُهُو الْعَا كُلْفِياً لَعِمْ لَا لَيْمَا خُملُتُ اسْمَا الْهُ وَ الْاَوْعِيةِ وَعِوْلَصْنَا فَ الْ للَّيْ وَمْدُ كُورُ أَنْبِيتُ الْمُثَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُرْدُ وَجُدُ وَاللَّ وَطُلْب وكنف ويُخِك وَصِلَةٌ وَصَرْدٌ وَ الْمَرْيِدِ فِيهِ أَنْبِينَهُ حُنْزِيَةٌ وَلَعَلَى مُعْوَمِلَ لِمِن الأمنزلَةُ اللَّهُ أَنَادُاكِهُمْ تَخْطِيهُا أَوْبَاكُمْرُهُا فَصَّالُ وَالرَّيَادُةُ إِمَّا انْ نُكُونُ مِرْحِبْسِ خُرِوفِ النَّالِيَّ كَالدُّ البُّ النَّالْيَةُ مِنْ أَيْفُ وَوْمُهُمَّدِ الْق مَنْ عُرِيْنِهِ اللَّهِ الْفَكِلِ وَالْحَرِو اللَّهِ الْفَاقِ كَوَادِيَّوْهُ وَلِلْوَالْفِي وَالرِّيَادُ الْفَالْبِ لا تُعَاوُ امِنْ إِنْ رُكِونَ الْمُعْرِي الْمُعْرِي عُنْ عُلْهِ وَتِنِّ اوْلِلْمَ كَنْدُ ﴿ رالدلا وخذت أو للفاكرة المن المنظم عرب وموساته المسائلة المعنى والدم المنطقة المعنى والدم المنطقة الم

ارُّ احْدَعَمْرا مُمَا وَهِي الْسُلْ وَالْجَرْرُ وَ الْمُنْفِ وَالْمُعْلِخُ وَ الْمُزْفِي وَالْمُعْبُ وَأَلْمُوْ وَالْمُسْتِعَظِ وَالْمُسْجِنْ وَالْمُوْفِئ وَالْمُنْعِدُ وَالْمُنْانِيْ بِنَا وَهُمْنَ كُلِّ فَعْلَطْ مَنْ عَنْنِ نَصْارِعِهِ مِلْسُورٌةً كَالْحَبْسِ وَأَلْحَلِ وَأَلْمِيتَ وَلَصْفِ وُ مُفْرِبُ النَّا فَهُ وَمُنْتِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُنْهُ مُعَتَلِّ الْعَارِ وَاللَّهِ فَا أَلْ الْمَا الْفَاوْمَكُنُورُ أَنِدًا كُالُوعِمِ وَ الْمُوْرِدِ وَالْمُوْجِعِ وَ الْمُوْجِلُ الْمُوْجِلِ وَالْمُشَكُّ اللَّمِ مَغْنُوحٌ الرَّاكَ المَّاكُّ و الْمُرْبِّي وَالنَّاكِي وَالْمُوَّى وذكرا أعزاد الله فاخاد ما وي الإلب بالكثير وفاد فيخلع كغضها تَاوَالتَّالِيَبْ كَا لُمُزَّلَةٍ وَالْمُنْظَنَّةِ وَالْمُثَرِّعَ وَلَمُلِثَّرِقَةٍ وَمُوْتَعُنِهُ الطَّلَيْمِ وَاتَانَا خَاءَ عَلَى مُفْعَلَةٍ بِالشِّمْ عَا لِمُغْيِرَةٍ وَالْمُثْرُ عَمَّا وَالْبُورِيدُ فَأَشْرَا مربه و موسرور و المنظمة عَدْ عَدْ عَدْ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَّالَةُ اللَّهُ اللّ فيه والدَّباعِيّ فَعَلَى لَفُتُهَا إِمْ الْمُقْعُوبِكُ الْمُنْظِرِةُ الْمُقْوَى وَالْمُفَادِقَ وَلَيْ والما المالاز والمنته والماراة والمارة والمعالمة والمنافضة والمارة والمالية والمراكبة الترابيغير والمناتاب والمفطرب والمنقلب والمنقامان والمنزج والمفريخ مع اللاردية ماك العُباخ .. في يخ القباب والنوائي في الماكون والمائن التي والداخ التي المنافق والمائن التي المنافق والمائنة التي المنافق والمائنة المنافق والمائنة والمنافق والمائنة المنافق والمنافق وال ومخناة ومنعاة ومقناة ومتطنة فالمينوند والم بجيزا بنظريفا وما خاور تُلَنَّهُ احْنِ كُو السِّعْدِع وَالتَّعْلَي حُراهَةُ أَنْ يُتَّعَلَّ عَلَيْهِمْ

وَجُرُنُهُ فِي أَنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُنْ فِي غُواعِمُا وَالْحِيطُ وَ أشكوب وأورون ومفتاح ومضروب ومنديل ويغزود وتنال وَرُودِ اللهِ وَبَرُودِي وَ لَعُضَالِهِ وَنَشِيبَ وَمُؤْدِنَ وَيُرُونِ وَنُودِياً وَنَوَيَا وَنَوَيَا وَمُرَاكِنَا لِهِ وَلَهُمُ الْمُعَالِينَ اللّهُمِ عُودُ كُورِي وَيُعَوِّلُونِ وَنَعَلِيدًا وَمُنْظِلًا وَاللّه فَعُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل (4) وَيُشِهُمُ الْنَا وَالْدُنْنِ وَاللَّهُمْ فِي نُحُواْ مُنْفِعُهُمُ النَّانِ وَالدَّنْسِ اللَّهِ فَي نُحُواْ مُنْفِعُهُمُ النَّانِ وَالدُّنْسِ اللَّهِ فَي نُحُواْ مُنْفِعُهُمُ النَّانِ وَالدُّنْسِ اللَّهِ فَي نُحُواْ مُنْفِعُ فِي اللَّهِ وَالدُّنْسِ اللَّهِ اللَّهِ فَي فَي الْمِنْفِقِ } ك والمعمم كالم في منطلق ومنطيع ومثرات وإنقل وَفِيْ الْوَالِمُ وَعَلَمُهُ وَحِصْدُ الْمِنْ مُنْ الْمِرْمُونِ مِنْ الْمِرْدُونِ وَعَلَمُهُ وَمُرِينَةً الْمُنْ وَ وَسِرْمِانِ وَطَهَانِ وَالسَّيْمُ إِنْ وَالسَّلْطَانِ وَعَرِمْنَا وَدُفِقَ وَهُرِّرُهُمْ الْمُنْ مُنَّا وَسَمْيَنَهُ وَرَا مِنْ وَكَفْهُونَ وَجَهُونَ وَجَهُونَ وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَ وَمِين وَسُمْيَنَهُ وَرَا مِنْ وَكَفْهُ وَلَا مِنْ وَكَالْمُلْكُ الْمُنْهُ وَقُولُونِ فَالْمُنْ وَالْمُعْمُونَ وَمُول وَجُونُ وَمُنْ اللّهِ مِنْ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمِلُ وَمُنْ الْمُنْ وَمُولِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِن

والزيان تُحون واحِلَةٌ وَتُبْتَاثِ وَتُلَقُّا وَأَدْنِعًا وَمُوَافِعُهُمُ أَدُيَّةً مَاتُّهُ لَ الْفَارِوْمَا أَمِنَ الْفَارِوَ الْعَبْ وَمَا مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا رَفْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلُو مِنْ أَنْ تَعَعُ مُغْتَرِفَةً الْوُعْتَعِيَّةً فَيْ فَيْ فَيْ فَالرِّيالُ الْوَاحِلَةُ فَتُلَا لَفَا وَ يُحْوَا خِدُ إِخْلِهِ وَإِضْبُ وَاصْبُعُ وَالْمُلْ وَاجْلُ وَاشْفِيتِ ولهر وغنْمُ وَعَلَيْ وَعَارِيْهِ وَقُعُودٍ وَجُدْ وَلَ وَعُرُوعٍ وَسُلُوسِ وَسُمِ وَعِنْمُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَقُعُودٍ وَجُدْ وَلَ وَعُرُوعٍ وَسُلُوسِ وَسُمِ وَقُتِهِ فَعَنْهِ فَعَلَيْهِ فَعِلْمَ اللّهِ مِنْ فَعُمَالِقِي وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُعَلَي ينى وخاوجه وكراب و غندج وريار و فافقة و المرتبع و المثنية والملة المناهد الموالية المرابط المناه المنظمة المناهد المناهدة الموالية المناهدة المناه وْ أَحَادِكَ وْ ٱلْهِ وْ وَالشُّدْدِ وَوْ عَلَا أَفْغُكُ وَمُقَاتِكِ وْ مَقَاتِكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ والمراور والمرافع في المراقي ولينه فالدي المرافي المرافع في المراف فطؤ عاد و فيما مرود ياس ونؤوراب وفضوم فت وينها اللام نى نخو تنظيري و نوان بى دۇرۇپىيى كۆلگىنى دېنارى دېخۇنگەر چ اللام نى نخوتىنى دۇرۇپنى دا كىلىندى دۇرۇپىيى دارىدى ئىلانىيى دۇرۇپىيىسى دۇرۇپىيىلى ئىلىمى ئىلار

والأران

فَحْدُ لَنْ عَنْفُواللَّهِ فِي مِلْيَأْنِ وَعُنْفُوانٍ وَعِزُوانٍ وَسَيْتًانٍ فَحْدُورٌ وَسُلْعُمُونَ فَعُو مُنْدُولِ وَفَيْدُورٌ وَسُلْعُمَةٌ وَعُلَانِ وَعِيْرَاوَ سِمِياً وَمِرْجُنّا فِي الْمُعْرَفِ وَقَد الْجَمْعَتُ مَبْمَانِ وَالْعُرُفُ وَعُوظِلِل وَطِهُ إِنَّ وَعُنْزُكَا مُؤْمِنُكُمْ وَلَيْمُ مُسْكُونَ وَعُفْرُيُانَ وَمُعْرَبُونَ وَمُولِانِهَ وَاللَّهُ فَي عُو عُنْدُ سُوانَ وَعُرَافِنَ الْمُولِولِينَا وَوَ وَاللَّهُ فَي عُوْمِنُونَ وَعُرَافِنَ وَعُرَافِينَا وَمُولِينَا وَمُولِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِينَا وَمُؤْمِنِا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِا وَمُؤْمِنِا وَمُؤْمِنِا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِا وَمُؤْمِنِا وَمُؤْمِنِا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِهِ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا ومُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِهِ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنِهِ وَمُؤْمِونِهُمُ وَمُومِ وَالْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا ومُنْمِعُونَا وَمُعُمِنَا وَالْمِنَا وَالْمُوامِ وَالْمِنَا وَالْمِنَا وَالْمُوامِ وَالْمُومِ وَالْمِنَا وَالْمُعِلَالِمِ وَالْمِم وَاحْتُهُ لَخُوا فَوْوَانِ وَأَنْجِينًا فِي وَارْوَنِيانِ وَارْبِعَا وَارْبَعَا وَارْبَعَا وَالْ وَا و المجاه عد الأربالية و المجاهد المربالية و قلسوه و فلنه المربالية و قلسوه و فلنه المربالية و قلسوه و فلنه الم المربالية المربالية المربالية المربالية المربالية و المربالية المربالية المربالية المربالية المربالية و المربا اليوم الذي لاغمض للَّهُ وَمُنْ أُونُونُهُ الْمُلِّيُّ الْمُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْزِيدِ فِيهِ حَيْثِ وَلَا تِنَاءُ زِالرِّيَانَ فِيهِ وَالْجِلْةُ وَالْمُلْكُمُ الْمُعَلِّينَ فَعَدْنِينَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَنَوْنُ وَنِوْنُ وَوَفِي اللَّهِ وَفَعْلِما وَتَخْطِأَلُنْكُ المندنيه المشكةُ التي أدْكُرُهُ وَالنِّيانَ فَيْهِ مَرْتُعَى إِلَى الثَّلَثِ العصرفوط عَلَ الْهُ مِن الْحُورُ لَعِنْ حَمَّا إِللَّهُ مَنْ عُمَّ أَلَّهُ عُرَابٌ وَللَّهِ الْمُؤْلِّالُونَ العضاء الذكر وار اكبرس الدزع عَلَيْ عَالَهِ وَمَنْهُ أَسْتِهِ التَّوْفِيقِ فِي تَكْمِيلِ الْحَقْنَامِ الْيَاقِيةِ اللَّهُ عُبُرُونَةٍ وَمُعِالِهِ ٱلْمُعِيرُ التَّابِيءَ لِنَصْنِيفِ الْأَفْعَالِ ور بسم الله الدَّجْسَ الرَّحِيم و الله المنقل كالحرِّل عَلَى المُعْرَان حَدُّثِ مِنَانٍ وَمِرْ حُصَائِمِهِ صَحَدُّ دَخُولَ قُلُ المنفرة المعرالا المترسا في الماعد وُ وَ فِي الدُّسْتَقُمُ الدُو الْحَوَا وَمِولِمُونُ الْمُتَعَمِلُ الْبَارِدُمِ التَّمَايِوقُ اسْلَلِفُولُ الإوران الاءاسة اَ وَحُرِي إِلَّهُ سُمُعُمُ الْ وَالْجَوَ الْمِروحِونِ الْمُلِينَّةُ وَلَا اللّهُ اللّ وُنعُدُ اللَّهِم الآخِرُهُ فَي نُحُو حُبُرُ فِي فَهُ حَجَيْتِي وَمِوْ بِدَي وَهُندَ بَالْ وَسُوْعُ لَيْعُكُ وَلَهُ لِيُعَلِّ وَلَعِلْتُ وَلَوْلِكُ وَلَيْعُلْنَ وَانْعُمَلَ وَانْعُمَلُ وَتَعَلَّسُ فَ وَمِزْ أَصْنَا فِ الْمُولِلْمَا فِي وَعُوالدُالَّ عَلَى مِتَال حَدَثْ بِزُوانِ قُتِلْ زَالِكَ وَ يَوْمُنْ فِي عَلَم الْفِقِ الْمُ الْ تُعْمُ حُدُما تُورْ من الوُمِوْ فَ بِأَعْلَمْ مِ عَلَى مَعًا نِكُوْهِ اعْرَابِ الْمِيمُ لِنَ الْفِعْلَ سُلُونَهُ أَوْ فَهُمْ فَالسَّلُونَ عِنْدَا لَمُعْلَابِ وَلَحُونِ مُعْفِول مُعْلِيرة الفِّمْ مَعَ عَدَّادِ مَنْ الْمُعْلِينَ مُنْ الْمُعْدِدُ وَمُوالِدُ مِنْ الْمُولِ وَاللَّهُونِ وَاللَّهُونِ وَاللَّهُونِ مَن مِنَ الْمُ النَّيْنَ فِي مُنْعِ الشَّرَابِ وَمَا النَّعْ بِهِ الْفَعْلُ وَ النَّفِينَ الْمُعْدِدُ وَمُا النَّعْ عُنْرِمًا النِّيْوَ عَنِّى بِمِ الْمِعْدِاتِ وَمُعَلَّا يَمَانُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْم والفيرة من أضاف الشغوا من المنظرة وهوما يُعْمِّفُ فَي صُدُو إِلْهُ أَنْ وَالنُّونَ وَالنَّاءَ وَالنَّاءَ وَذُلِكَ فَوْ الْخُلْلُ الْمُ أوالعائية تنعك وللغائب مفعك والأشطم افعك وكذاذا خان بع غُينُهُ وَاحِلُهُ اوْجَاعَةً نَعْعُكُ وَنَبْتَى الدُّو الْبَالْازْمَعَ وَنَشِيرُكُ فِيلِمُأْخِر مُورُ فِي الْإِرْتَفَاعِ بِعَا مِلْ مُغْنُويَ نَظِيلُلْبَتَدَاءٌ وُخُرُهُ وُولُكُ المَّقِينَ وُالْمُنْتَقَيْلُ وَاللَّهُمْ فِي فَوْلِكِ إِنَّ ذُكِّيا لِيفَعَلْ فَلِصَةً لَا عَالِكَ السَّالِ وْقُوْعُهُ كُيْنُ يِعِيعُ وَقُوْعُ الْجُرِّمِ كَفَوْلاك زُيْدُ لَفِيْنِ دَفَعْتُكُمْ لَنَ اوُسُوْفُ لِلْاسْتَقْمَالِ وَمِنْ وَلِهَا عِلْيْهِ وَلَيْ فَالِعَ الْوَسْمَ فَأَعْرَبُ الوُّقْعِ عَانِعْدُ الْمِنْدُ الرِصْ عَظَّانِ جِعْبَةِ وَفُوعِ المَمْ ا , وَكُذَبِّكِ الْدُاقُلْتُ والنف والزوم فكان الخ في الما في والمان فاعلد ضمر نَفُوبِ الرِّيدَ ال إِن مُرابِعُدُ أَرْكُ لِمَ عَلَى مُنْعَقِلُهُ الْي النَّطْقَ عَزالِمَيْتَ انْتَيْنَ أَوْجَاعُهُ إِنُومُهُمَا طِيهِ مَوْ نَيْ كَتِنَهُ مَعَنْدِي كَالِ الدُّفْعِ وَوْ فَلْكَ ال لْمُ لَذُرُهُ أَنْ نَكُونُ أَوْ لَكُلِيَّ بِعُوهُ بَهَا النَّهَا أَوْ مَعْلَلُ مَلْ مُعْلَا ihin مَكْنُونَ بُعِنَالُا لِهِ مَفْتُو حَدُّ لَعِدُ الْحَسْمِ الْحَدُّولِ اللهُ عَالِيْفَالِنِ وَانْتُمَا عُلْاَمِهِ مُوْضِعُ حِيرَةٍ فِي أَيِّ تَبْيلِ شَاءُ فَي كلامة معرب المنظمة وكم في المنظمة والمعلى بيات والمعالمة والمعالم تَنْعُلُانِ وَهُمْ يِنْعُلُونَ وَانْتُمْ تَفْعَلُونَ وَانْتَ تَفْعُلُنِ وَجُعِلَ فِي عَالِ النَّهُ الْمُعْمِينُ الْمُعِّرِ كُ فِيلِ لَنْ بَيْعَلَا وَلَنْ بَيْعَلُوا كَامِيلَ لَمْ نَيْعَلَا وَلَمْ يُعْلَقُ الْمُؤْمِنُ وَإِذَا الصَّمَاتُ بِعِينِ فَي إِعْمَ الْمُؤْمَنُ رَجِعُ مُنِينًا إِنَّ

كَقُولِكُ الْمُولِنُ لَيْفُرُ اللهُ لِي وَالْنَ الرَّحَ الْدُرْضُ وَحِيثُ كِيافُطِينَ

وُاذُن اكْرَمَكَ فَعُلْ فَي فَي وَلَيْتُمِكِ بِأَنْ مَضْمُرَةً لَعُلْ خَسْتَةً

احْدِوْنِي حَتَّى وَاللَّهُ مُوارُ بِيَعْنَى إِنِي وَوْاوْ الْجِعْ وَالْفَاسِمْ جُواب

مَلْ عَمْلُ مَيه الْعُوَامِلُ الْفُظَّا وَلَمْ سُفَظْتِي الْمُسْفَظْ الْإِلَّهِ وَالْوَاوَ النَّالْمِرْسُ

إعْراب المُضَارِع هِي الدُّنْعُ و النَّمْثُ وَالْفُوْمُ وَ لَيْتُ

و المام و من من المرابعة العرام العظاما المرابعة المرابعة

أَيْمُنَّا مَعُ نَوْبِ لِلْوُ عَلَيْ الْمُعَلِّلِهِ لَعَيْنِ مِنْ وَلَا تَعْنُونِينَ

حَتَّى أَدْخُكُ أَجْتُهُ ۗ وَحُلِّمَهُ حَتَّى يَا مُركى بِثَيْرٍ أَوْحَالُ مُتَّفِقَتَّا الَّهُ أَنَّهُ فِي عُكُمُ الْمُتَمَعُّلُ مِنْ حَيْثُ لَمُن فَوْت ويُجُود السَّرِ المُعْدُولِ فَوْ إَعْدَ إَجْله كَانَ مُنْرَقِيا وَمُوْفَعُ إِذْ لَكَانَ الدُّحُولُ وَحَدِيثِ الْعَالِ كَالْفَ فُلْتَحُتَّى أَنَا ادْحُلْهَا لَلْهُ نَ وْمَهْ فَوُ لَهُم مِنْ كُتَّى لَا يُرْحُونُهُ وْسُرِبُ الْدِيكَ حَتَّى بعي البعب بُحُرُ رُطْنُهُ أَوْ تُقَمَّى إِلا أَنَّكَ يَكُلِّ كَالَ الْمَنامِيةَ وَقُري فَوْ لَهُ عُنَّهُ وَ هُلَّ وَزُلْزِلُوا حَتَّى مُعِوِّلَ الرُّسُولِ مَنْهُمُومًا وَمُنْ فُوعًا وَ تُعُولُ كَانُ مُرْوحُ مَّى أَدْخُلُهَا مِا لَتَصْبِ لُسِنَ الدَّ فَانْ زِدْتُ ٱسْرِ وَعَلَّمْتُمْ بكُانَ أَوْ تُلْكَ يَكُمُوا مُتُعِبًا أَوْ أَرُدْتُ كَانَ التُ تُمَ جَازُ فيهِ الوُّجْهَا إِن وُتُعُولُ أَسِمْ نُحْتَى تُلْحُلُهَا بِالنّصِ وُأَتَّهُمْ مَارَعْتَى يُلْخُلُهَا بِالنَّصْبِ وُالرُّبْعِ فَتُ لَّ وُفْرَيْ فُوْ لَ مُنْفَا لَيْ فَاتِلُو نَهُمُ اوْتَبْلِونَ بالفَّرِيعَ لَى إِضَّادِ أَنْ وَالدَّ فَعِ عَلَى إِلَيْ شَبِرَاكِ بَيْنَ مُشْلِمُونَ وَفِعَانِلَوْفَكُمْ أَوْعَلَى لَا تُسَدَّاءِ كَانَّهُ مُنِكَ اوْ هُمْ يَعْلَمُونَ وَتَعُولُ مُوكَانِهِ كَالْوَافَةُوكَ منْهُ وَانْ شِنْ النَّاكُ أَيْهُ عَلَى إِذْ إِنَّا إِنْتُدِيٌّ وَقَالَ بِيُولِيهِ فِي قُوْ الْفِيِّ الْمُتُسرِ وَ فَعُلْنُ لَهُ لَا تُمُكُ عَيْنُكُ إِنَّا عُيَادِكَ مُلْكًا أَوْ مُونُ فَتَعُلَّدَا ا وَلُوْرُفُونُ لَكِانَ عَرِيتًا حَائِزًا عَلَى وَعَالَىٰ عَلَى أَنْ تُشْرُكُ مَنَ الْدُولُ آلَا كَانَاكُ عُلْتُ التَّاخُ إِنَّ أَوْ إِنَّمَا مَنُونُ وَعَلَى أَنْ مَكُونَ مُشِكَ الْاَ مَقْطُوعًا مِنُ الْأُوُّلِ لِيُعْنِي الْوُخُنْ مِينَ مَنْ مِنْ مَنْ فَيْ الْمَكِّلِ مِنْ مُكُونُ فِي لَا مُلِّ

الاشرال على للدّر عطف بغل على فعل وهولة (الكسائس والاستناف على عطف

جلة على حلة ومدا عندالنظا غالة يوالمعنى عالقولر انولام سرا عدالامرات المقابلة اوالاسلام الأالث

مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَ وَ وَلَكُ مَوْ الْكَ سِرْتُ حَنَّى أَدْ نُعَلَّمُ أَوْ جُلَّتُكُ لِيُكُومُنِي وَلَمْ الْزَمَّنَاكُ اوْ يَعْطِينَ حَقِّي وَلا تَاكِلِ لِمَهَاكُ وَنَشْرِتِ اللَّهَ وَايتني فَالرَبِّلُ وُلاَ نُطَعُونُ افيهِ فَهَا لَتَعَلَّمُ عَضَبِي وَمَا مَا بِينَا فَعَدَّثُنَا وَ وَلَا لَنَا مِي سُنْعَتْ اللهُ عَلَيْنُ عَعُوالِبَا وَيَالَيْنَيْ عَنْ مُعَهِمٌ فَأَفَوْ رَ وَالْاَتَكُولِ تُنْصِيبُ خُيْرًا فَصُلْكُ وَلِقُوْ الْحُ مَانَا بَيْنَا فَكُلَّ ثَنَا مُعْنَمُان احدهما مانابيكا فكف تحت فنا آي لو الثناك لمتأثث و الدخر عالينا ٱلمُالِدُ أَن يَحْدَ مُنَا أَيْ مُلَكَ أَنْيَان كُنْتِي وَلا حَدِيثَ مَلَكُ وَهَالْقَلْيُن سَبِهُونَيْهِ فَصَالَ وَيُشْهُمُ إِنْهَا زَانُ مَعْ هَذِهِ الْأُورِ الْمُ اللَّهُ إذا كانت لام كي فوق الوظ كار خائز عنها و واجت ان كان الفعال الَّذِي نُنْخُلُ عَلَيْهِ < الْحِلَةُ عَلَيْهِمْ أَنْفُو ۖ أَكُو لِيْكُ تُفْعَلِينَى وَأَمَّا الْوَلِّلْقُ الْفَعْلُ فِي الْواضِعُ مِلْ للْعُدُدِكِ بِدِ إِلَى غَيْرُدُ لِلَّ مِنْ مَعْتُ وَجَهُ وَ عَ مِنْ أَدْ عُرَابُ إِلَيْ مُعَلِّدُ لِعَدْ حَتَّى حَالَتَانِ عَدْ فِي أَخْلَا بِهَا مُسْتَقَبِكُ أُوعِ حُرِمُ المُستَقِبِلُ فَيَنْصَبُ وَلَيْ الْاحْرِي كَالْ الْوَفِي عَالِمُ الْمُ الْمُعْلِقُ فَعَ وُ ذُلِكَ فُوْلُكُ مِنْ مُعَمِّقًى الْدُخُلُغَا وُ حَتَّى الْدُخُلِهَا مُصْبُ إِذَا كَالْدُخُلُكُ عَمْرَ قَبَّا لِمُنَا يُوجُدُ كَانْكُ فُلْتَ مِنْ يَحْجُ ادْخُلُهَا وَمُنَّهُ فَوْ لَهُ اسْلَاتْ

يُحَدِّ تُكُ عَلَيْ كَالْحُالِ وَتَعُولُ وَذَّلُوْمًا بِيهِ فَغُدِّ مُهُ وَالرَّنْ خَبِيلُ كَعُولِهِ نفائى وُدُوالُوَيْدُ مِن نَيْدُمِنُونَ وَيَغِ بَعْفِل أَسَاحِمِ فَيُدْعِنُوا وَقَالَكُ أحُرُ وبيَالِخ عَاقِرًا أَعْمِتْ عَلَيْهِ لِيَلْعَنَّهَا فَيُسْتَعُا فِي أَيِّا فَالْمُالِمِيّا نَمُنْتِهُ إِذَا وَانْ مِنْتُ عَلَّا إِنْهِ مُلافِقَ لَمْ وَتَعُولُ آبُرُوانَ مُانْتِهِي قُتُ الله فَ وَهُورُ إِن مُنْ وَحَيْرا لِمُلافِق فُول عُنْ وَهُ بْن عَدِي الْعَدْرِ، وَمَا عِوْالِحُ أَنْ أَذَا فَا فِي أَنْ أَوْ فَاللَّهُ مَا يُعَادُ أَجِيبُ بِمِنَ الدُّنع وَاللَّمَ في فَانِهَ وَمِمَا خَالَمُنْقُطِعًا فَوْلِ آنِ اللَّهَ النَّفْلِي عَلَيْكُم الْأَلْبُ عَلَيْكُم الْأَكْتُ فَعَ تَصْبَيْهُ أَذْ يُجُورُو كَفُّصِكِ الْيُعَلِّيهِ عَنْ الْجُورِ وَهُو كُفْسِ لِمَا تَقُولُ عَلَيْهِ انْ الْمُحُودُ وَيُنْبَكِي لَهُ كَذَا قَالَ سِيبُونْهِ وَكُورُ الرَّفَعُ فَي جَمِيع هُنِهِ إِلَّهُ وَالَّتِي نُشْرُكُ عَلَى عُذَا الْمُتَالِ أَلْمُ وَمُ يُقُلُّ فِيهِ تخروف والنما تخوفو لك لم منوخ و لنا يخض وليض ولا تعاف تُكُمِّيني أَخْرُولَ وُمَا تُصْنُعُ أَصْنُعُ وَأَيُّ الصَّرْبِ الصَّرِبِ وَعَلَى تُمْرِرُ أَمْرُولِهِ فَ وَ يُعْرُمُوا نَعْفَرَةً الْحَاوَثَةِ خَوَا الْحَرْ أَوْنَعِي الْوَاسْتَقْهُمُ أُوْمِّنَ الْوَعْمُ فِي خُوفَةُ إِنَّا ٱلْمِثْنَى اكْوْمُكَ وَلَا تَفْعُلْ يَكُنْ فَيْمُ الْلَكِ وَالْوَتَاتِينِي احْتِنْكَ وَانْنُ يُمْكُ أَذُرُكَ وَالْوَفَا الْمُرْدُ وَلَيْتُوعِنْدُنّا عُدِينًا وَالْمُتَمُّرُكُ تُوبُ خُدُمِ وَجُوارًا مَهَا بِكَالِدُ لَهُ عَنِي الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِمْ عَالُ الْعُلِيكِ إِنَّ مَنْهِ الْهُ وَالْمَكِكَمَّا فِيهَا مَعْنَى فَ لِلذَّالِكَ الْحُورَمُ الْوَاب

وَعَنَّوْ لَا تُلْبُسُوا الْحِقَّ بِالْبَاطِلِ فَتَكْتُمُوا الْحُنَّ أَنْ يَكُونَ كَلِيمُوالنَّفُمُّو وَكُوْرُومًا كُونُولَ إِنَّهُمْ الْمُولِي وَتَنْفِعُ إِذَا إِنْ اللَّهُ وَلَيْمُ لِنَافِ لَا إِنَّهُ وَازُورَكَ بِالمَّبُ لَعِنْ لِعُمْعَ الرِّيَارَتَانِ حَقُو لَيْعَدُ بَيِّكُمْمُ خَيْمَ فَقُلْتُ ادْعِي وَأَدْعُو إِنَّ أَيْرِي لِمُوتِ أَنْ يَنادِي دَاعِيَانِ وَبِالرَّفِعِ يَعْنَى زِلْزَيْلَ عُلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ كُلِّ اللَّهُ مِنْكُ زِبَانُ لَقُو لِمُ وَعْنَى وَلَا اَعُودُ وَانَ ارَدُتَ المُعْرَادُخُكُ اللَّهُمْ فَقُلْتَ وَلاَ زُرْتِكِ وَ إِلَّا فِلا عَلَى لَا تَنْقُولُ زُنْ وَ ادُرْ أَحُ لَا تَا لَا قُلُ وَقُونَ وَدَيْ سَبُونَهِ فَيْ فُوْ لِكَعْبِ مِلْ لَعْنُوي فِي وَمَا اللَّهِ وَالذِّي لَيْنَى الْمِينَ فِي وَيُقْمَنِهُ مُنَّهُ صَاحِي بِقُولُونُ النَّمْبُ وَالدُّنْعُ وَمَّا السَّهُ عُنَّ وَ حَلَّ النَّهُ مِنْ أَلَكُمُ وَنُقِرَهُ فِي الْهُ رْحَامِ وَانشَأَهُ أَيْ وَنُحْنَ نَفِيهِ فَهُ لِنَّ وَكُورٌ فِي مِلْهِ مَا عَالِينَا فَنَحْدَ ثُمَّا الدُّنْعَ عَلَى لِم شَرَاكِ كَاتِّكِ قُلْتُ مَا غَالِمَنَا فَاتْخَلِّنَّا وَنَظْمِنْ فَوْ لَهُ تُعَالَى وَلَا بُودُنْ لَهُمْ فَيُعْتَلِ رُونَ وَعَلَيْهِ لَا لِتَمَا الْإِلَا طُأَنُكُ وَلْمَ مَا مَا مِينَا فَالْتَ يَعْمُ لُ الْمُنظِّ وَمِثْلُه فَوْلِ الْعُنْبَرِي غُيْرِانًا أَوْابِنَا يَغِينِ فَنُرَبِّى وَنَكَمْرَاكًا مِيلَةَ أَيْ فَكُونِ نُدِي وَقُولُهُ أَلَّمُ نَسُوا لَا لَتُنْهُ الهِوَا أَنْهُ عَلَيْ مُؤَمِّرُ لَيْكُ الْمُؤْمِّرُ لِمُلَا الْمُؤْكُونُ قَالَ سببه يد الم يُعْمَل الْمُ وَلَسَبَب الْمَرْ وَلَكُنَّهُ وَمُعَلَّمْ يُنْطِقُ عَلَى كَالْمَالِ كُاتَهُ وَالْفَهُوَجَا يُنْطِقُ عَمَا تَعُولُ أَبْنِي فَأَحَدُ ثُلُ أَيْ فَأَنَامِينَ

مُحَدُّونَهُ عَمَا الْبِعَدِ فَصَلِّ وَتَعُولُ النَّ تَانِيَّ اللَّهِ الْمَالِمُ الْمُعَلِّينِ اللَّهِ الْمُعْ مِنْ النَّامِ النَّامِ المَّالِمِينِ النَّامِينِ النَّامِينِ النَّامِينِ النَّامِينِ النَّامِ الْمُعْمِلِينِ ا وَعَوْدُ الرَّيْنَ عَلَى الْمِسَلَاءِ وَكَذَاكُ الْوَاوَثُمُ ۚ قَالَ اللهُ مُرْفَعُ لِلسَّعَةَ فَلاَ هَا هِي لَهُ وُمُلُوا مِنْ وَقِرْئِ وَمُنْ رُحْمُ وَقَالُ وَانْ سُورُ لَوْ الْمُعَنَّدِكُ فُوهًا غُيْرِكُمْ ثَمُّ لَا يُكُونُوا أَمْثَالِكُمْ وَقَالَ وَانْ يُقَالِمُوكُمْ يُولُوكُمْ الأوْ عَادَ نَهُمْ لَا يُنْفُرُونَ فَهُ لِي اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَقَالَ هُذَا كَفُو لِعُرُونِ فِعُلِي حَكْرِبُ دَعْنَى فَاكْدُهُ مُنْ فَانْ نَعْنًا وَٱلْفَاكِمَانِيا وَكُفُولِد بَيْإِلِي الْخَالَتُ مُدِّدِكِ كَامُضَى وَكُاسِابِي شَيْاءُ اذَاكَا زَعِالِيًا وقديد خلو ابدا وطائبا بالنه فيا أَيْ كَا جَنَّ وَاللَّيْ فِي لَانَ الأَوْ لَ يَكُونُ مُعْنُو مَّا وَكُو فَافِيهِ وَكَا تُهُ عُلِمُ جُرِينُوا اللَّهِ إِنَّانِي الرَّالِيِّ اللَّهِ الرَّالِيِّ ني ومُرفَّ لَن وَمُن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل وُاللهُ إِنْ تَا مِنْ كُلَا أَكِي بِالْمِنْ مِلْ لَهُ الْمِدْلِ لِلْمِنِ وَالثَّا عِي النَّرْطِ للْنَاعِلَ الْحَاطِ اللَّهُ عَلَيْكُ بِعِيمُ اللَّهِ اللَّهِ الدُّ الدُّ الرَّالِكَ فَقَوْلَ فَيْضُغُ ضُعُ وَ فِيْضَادِبُ صَادِبُ وَفِي مُكَمْرِجُ دُحْرِجْ وَ يُحْوَامِنًا أوْ كُ مُعْدِرُ فَالسَعَى زِدْكَ لِلْلاَ يَبْتُدِي السَّاكِ هُن وَمُل فَتَقُولُ فِي أَمْرِهِ إِخْرِهِ وَفِي نَنْظِلِنَ وَيُسْتَغِيجُ النَّطُلِينَ وَالْمِنْتُ خُوالمَالُ فِي يُخْوِرُ أَوْ عَيْمُ كَلْدُجْ فِي نَعَلَىٰ لَاحْزَجَ الْرُمْ فَيَ

فَوْتُ وْ مَا فِيهِ مَعْنَى لَوْ مِرْ وَالنَّفْي مَعْزِلَتِهَا فِي ذَلِكَ تَقُولُ النَّيَّ اللَّهُ الرُّ وَعَلَ خُبُوا بِنَّكِ عَلَيْهِ مَعَنَّاهُ لِبَيِّقِ اللهُ وَلِيقَعَلَ كَيْرُوا مُجْيِنَكُ مَ إِلَيَّا مُ بِنَ وَحُدِّ فَ مِنْ المُفْهَرِ إِنْ يَكُو وَمِنْ عِنْسِ الْمُعْلِمُ وَلَا يَجْوِزُ الْنَّهِ وَلَا لِلْمَالِكُ مِنُ الْا يُدِيا كُلْكَ بِالْخِرْمِ لِانَ التَّغِي لِإِنْدُكْ عَلَى الرِّفَاتِ وَلِذِلَكِ اسْتَنْحُ ألو صَارْفِ النَّفِي فَلُو تُعَلُّ مَا نَا مَنَا نَفُ لَيْدَ ثَنَا وَلَكِنَّكُ ثُرٌ فَوْعَلَم الْعَظْعِ كَانَكُ عُلْتُ لا تُلُونُ مِنْهُ فَاللَّهُ مِلْ كُلُكُ وَانْ الْدُخُلْتُ الْفَارُ وَنَصَّبْتُ كُنَّ فَحْتُ وَانْ لَمُ تَنْفُيدا لْجُزَاء فَرَهُوْتَ كَانَ الْمُرْفِوْعِ عَلَمْ إِحْبَثَلَتْهُ أَوْجُهِ إِمَّا مِعْمُ لَعُونُ لِمِ عُرَّهُ وَعُلا فَهُبُ لِعِنْ لِذِنْكُ وَلِمَّا لِوَتَنِي إِنَّ كَالْا كَعُولِهِ فَلَدُهُمْ فِي طَغْمًا فِهُرَاهُمْ وَنَ أَوْ فَظَا وَإِسْسِنَافًا كُعُولِكُ المُنْ هُدُيدِ إِنْفُلْبُ عَلَيْهِ وَفَهُ لَيْ عُولَ وَمِنْهُ لِيْفُ الْكِيّاتِ وَمَا لَ دَامِدُهُمْ أُوْمِينُوالْرُ اولْفَا لَهِ وَمِنَا يُعْيَلِ الْمُنْفِ الْفَاكَ الشَّلِحَ فُوْلُهُمْ ذُرُهُ تَعُولُ ذَاكَ وَمُرْهُ يَخْفِرُهُا وَقُوْلُ الْمُخْطَلِ كُمُوالِكَ حُرِينَا فَم تُعْمُ فِيهَا \* وَقُو لُهُ نَعَالَى فَاخْرِثِ لَعْمُ طَلِيقًا فَالْعُو يُسُالُهِ يَخَافُ ذُرِكًا وَلا تَغْنَى فَنْ عَلَيْهِ وَلا يَعْنَا لِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ أغُطَكُ وَانِ ثَابِي مِّنْ أَشِي مُعَكَ مُرْثُعُ المُنُوسِطَ ومِنْهُ قُولُ الْحَلِيّة مَتْ تُابِهِ نُفْتِنُوالِي مُعْوِينًا وَ تُحِدُّيْهُ الْمِعْدِلِهُ الْمُعْرِفُونِ وَقُدْقًا لَ عُبَيْلُ التَّفِلُ فِيْدُ ، منى مَا بِنَا تُلْمِينًا في دِيَادِنًا تُحِدْ حَطَيًّا جُنْدُ وَالْوَافَا يَجْ

خُرِي مُنْعَدُولُ مِالْهُمْنَ وَعَزلِ مُنْعَدِي الْيُمَنَّا فِي وَهُو فَعُلانِ أَعْلَتْ وَارْنَتْ وَفَدْ الحارُ الأَخْفَشْ أَظْنَلْتْ وَالْمُنْتُ وَأَخْلَتْ وَأَخْلَتْ وَأَزْعَنْ وَضَ مُنْعُدّا لَيُعُقُّوكِ وَاحِدِ مُدَّا تَحْمِي مُعْيَبِي أَعْلَمْتِ لَمُوَّا فَقُدِّم لَهُ فِي مُعْنَا هُ مِنْ فَعْدَى تَعْدِينَهُ إِذِي هُوْخُونِينَهُ أَنْهَا لِ أَمْنَاكُ وَمَتَالَتْ وَٱلْحَدِيثُ وَكُونَ وَحَدِّثْتُ قَالَ لِحَرَثْ مِن عِلْوَةً مُ فَمَنْ خِدِّثْمُوهُ لَهُ عَلَيْنَا الْعَلَا ۚ وَصَوْبِ سُعُدُ الْيُ مُغْفُولَيْنَ وَالْيُ الظُّرْبِ الْمُشْعِ بْدِي كَفُو لِلْ اعْطَاتُ عُبُدُ اللَّهِ نَوْ مُاللُوْمَ وَسُرِحَ ذُيْلُ عُندُ اللَّهِ التَّوْتَ اللَّيْلَةَ وَمِزَالِغُو يَزُمُن أَفَ الْمِينَاعَ فِي الْكُرْفِ فِي الْمُونَعَالَ وَابَ الْمُغْمُولُينَ فُصَّالَ وَالْمُتَعَدِّى وَعُنْ الْمُتَعَدِّى سِيَانِ فِي نَصْ مَا عَدَالْمُفَعُولَيْهِ مِرَالْمُفَاعِبِلِ الدُرْبُكِةِ وَمَانَتُهُ بِالْفِعْلِمِ اللَّهُ فَابْ بِهِنَّ كُمَا سُمْتِ دُلِكِ بِحُوضَ اللَّهِ مِنْ وَكِمَا وَاعْلَىٰ بُنْصِيْهُ مِغُودُهُ مِنْ وَقُرْبُ وَمِنْ أَصْنَا كِلَّاعِمُ لَا المائم المنعة المع عن المنعني عن فاعلم المعفول مقا مَنْ والمتندالية مغاولا عرصيغة فعك إلى نعبك ويئيخ فغالطان فيتخاعك والمناعبال سُوار في جعة بالله الله المفعول الثاني في المعلمة كالقاب في الم أعلي والفغولف المعمول معد تعول مرب وعد وسر سُدِي سَلْدِيدٌ وَبِهِ رَبِعُ مُ الْجُعَةِ وُسِي فَيَخَانِ وَالْوَاكُن لَافِقْلِ عُبِي مَفْعُولُ الوالد فُنْمُ إِنَّا اللَّهِ عَلَى النَّبْعَ اللَّهِ عَلَى النَّبْعَ اللَّهِ عَلَى النَّهِ وَهُمَّا وَكُمْ الْفُوكَ متطلقًا والعام زئيم عنها خيرالناس فضاف والمنتفريد التنقد

وَاثَامًا لَيْسُ لِلْعَاعِلِ فَاتَّهُ يُومُ وَالْحُرْفِ وَاجْلًا عَلَى الْمَارِعِ وَخُولَ لَا وُلُمْ كُفُوْ إِلَّ لِتُمْرَبُ أَنْتُ وَلِيفْرَبُ رُثِنُ وَلِا مْرَبُ أَنا وُكُذَاكُ عُوْ للْفَاعِلُ وَلَيْنَ مَخَاطِبِ لَعُوْلِكُ لِيُصْرِّبُ زُمْنِي وَلَا مَرْبُ اِنَا فَيْ الْ وُ مُنْخَاءَ قَلْلًا أَنْ يُومُ إِنَّا عِلْ الْمُخْاطَكِ ما لَحُرْفِ وُمِنْهُ خُرَادُهُ النَّاعِلِ اللَّم ومداللَّهِ فَلْتُلْكُ فُلْمُونِ كُولُ فَيْ وَهُونُنْ مِنْ عَلَى الْوَقْدُ عَنْدُ أَضَا مِنَ السَّالِ الْمُعْدِدُ السَّالِ البُقْرِينَ فَ قَالَ اللَّهِ فَوْ أَنْ عُوْمِيَّهُ مُمِّ اللَّمْ مُضَمَّقٌ وَهَذَا خُلْفُ مِلَ الْفُوْلِ المُوسِ وَمُ أَصْنَا فِاللَّهُ عُلَّا كُنَّكُ لِّي وَغُنْ النَّفَدِّي فَالنَّفَدِّي فَالنَّفَدِّي عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُعْعُولِ إِنَّهُ وَالَّيْ النَّيْنِ وَالَّي اللَّهِ فَالْأَوَّلُ كُوْ فُوْ لِكَ طُرِيْنِ ذُوْلًا وَالشَّايَةِ يَحُو كَنُوْفِ ذُنيًّا اجْبَةٌ وَعَلِيْنَ زُنيًّا فَاضِلَّا وَالتَّالِثُ ثُواعَلَتْ زُنيًّا عُنِهِ أَفَاضِةً وَعُثِر النقدي ضُوبُ وَاحِدُ وَهُوْمَا نُخْتُمِنِي إِنْهَا عِلِ لَذَهُ بِالنَّهِ وَمَكُنَّ وَحَرْبَ وَمَكْ ذلكَ فَصْ لَمْ وَاللَّعَادِيَّةِ أَسُاكِ ثَلَيْةً وُهِي الْمُرُرِّ وَتَقْبِلُ الْحُنَّوْ وُحُرُ فَالْجِرِ مُتَعَمِلُ مُلَا مُعَالِعَيْمِ الْمُتَعَدِي فَضَيْنِهُ مُتَعَدِيًا وُبِالْنَعَدِي إِلَى مُنْعُولِ وَاحِدِ فَتُصَيِّنُ وَذَا مُفْعَهِ لَهُ لَيْ فَيْ قَالُ أَدْهُمُ يُهُ وَفَرَحْتُهُ وُحُرُبُ بِهِ وَاحْدُنِهُ بِيرًا وَعَلَّيْهُ الْعُرَّانُ وَغَصَّبُ عَلَيْهِ الصَّيْفُ وتتممك الكمنة بالمتكتبي الى النائن فتنظله إلى تلكية لخواعلات بالتناك فَعْالَ وَالْاَفْعَاكِ الْمُتَعَدِّنَا اللهُ الْمُثَلِّعَةِ عَلَى لَكُمْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِ اللهُ

المُنْعَدِي البَّهِ بِغَيْرِحُ فِي إِلْفَصْلِ عَلَى سَايِرَ مَا بِنِي لَهُ أَنَّهُ مَنْ طُفِرِيهِ فِالكَادِم فَيْمَنْ وَالْ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ لَقُولُ فَعْ وَبِلْعَ بِعُطَالِكُ خُدْنَ إِنَّهِ مِنْ اللَّال وُخْسُ لِمَا لِنَهُ وَلَوْدُ كُنْتَ تَنْصِبُهُما مُسْئِلًا الْحَاثِيدِ وَبِعِطَالِكِ فَاللَّهُ دُفِعَ لِلْأِرْيُدُ الْمَالَ وَيُلِغُ مُعْطَامِكُ خَسُمَايِهُ لِمُنْفُولَ مِنْحُ زُرُينٌ وَيُلِغُ عَظَامُكُ خُسُ الله خُصُارِعَ مُن عُلْم الحرب وللن إن فُسُلُتُ الدِخْصَار عَلَى رُالْدُفع اليَّهِ وَاللَّيْانُوعِ بِهِ قُلْتُ دُفِعَ إِلَى رُقِيهِ وَبِلْعَ بِعَطَالُكَ وَلَذَلِكَ لَانْقُولَ صَبَّ زُمْنَا صُّ سُلُم مِنْ وَلَهُ بِوَمُ الْمُحَدِّ وَلَا الْمَامِ الْأَجْرِي لَلْمَ تَعْدُونُ مُنْكِاوُ الْمَا سَايِوْ الْمُعَاعِيلُ فِي وَيُولِهُ الْمُؤَامِ لَا تَعَاصُلُ مِنْهُ إِذَا اجْبُعَتُ فِي الْكَالِمِية أنُ الْبِنَا لِمِي الْمُسْتِ صَعِيمِ عَبْرِ مُسْتِيعِ تَقُولُ الْبِيْعِفُ يُزْدُ إِسْتِفَاكًا شُهُ مِنْ اللهُ وَالْمُعْدِرِ المَا لِمُ المُمِيلِ إِنْ أَصْنُدْتُ اللَّهِ إِنَّ الْمُعْرُورِ وَاللَّهُ الْمُسْتِلِّد الْيُوْمِ الْمُعْمَةُ أَوْ الْمُعْمِينَ وَيُرُولَ مَاعْلُومُ مُنْمُومًا فَعْلَا أَمْمُومًا فَعْلِي وَلَكَ يَ الْمُغَنُّولُينِ المنعَايِرِينَ أَنْ مُتَعْمَدُ الْيَ أَيِّهِمَا شِيتُ نَقُولَ اعْظِي رُقْدُ دِرْمُهُمَّا وعلى وخيرة واعلى مع أنتا وكسنة فتة علا الخال أوال لِإِنَّاعِهُ فِي الْمُعْنَى فَاعِلُ الْحَيْنَ وَهُوْزُنُكُ لِمَ تَوْفَاظٍ وَيَعْمُونَا تَوْفَلُنِّى وَمِنْ صِهَافِ الْفِعْلِ الْقِعْلِ الْمُعَالِ الْقَالُوبِ وَهِي سُعِمَةٌ ظَنَدْتُ ورطبيت وخالت وزكرت وعالى وزائك ووجنت رداك كفي معرفة النَّي عَلَى مِعْ لَكُولِكُ عُلِيثَ أَخَالُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ مُوالًّا وَكُونُ نُعَيِّرا كَاللَّهُ فَاظِ مُدْخُلُومُ لِلَّهُ مِن الْمُنْكُ او و الْخَيْرادُ الصُّدَامَةُ وَكُمْ عَلَى الشَّلَّ

שניונית

وَالْبُعَينِ فُتُمْ بِالْبِزُّ مِنْ عَلَى الْمُفْعُولِيَّةً وُهَا عَلَى شَرَائِطِهَا وَأَحْوَالِهَا فَي صَلِهَا فَحْ لِي وُيُسْتَعُلُ إِنْ اسْتَعَالَ طِلْنَتْ فَيْقَالَ انْبِينَ زُيلًا مُنْطَلِقًا وَادْي عُمِرًا وَالهِما وَالرِّي مُنْ عِنْما كالمِمّا وَمَعْتُولُونَ مِنْ الدينِهِ عَمَام خَامَتُهُ منى أَفُول زَيْكًا مُسْطَلِقًا و أَتَقُول عَسْواخ اجبًا و الحُلَّ يُوم تَقُول وَيُ النَّالِقًا مَعْنَى تَعْلِقُ وَقَالَ: أَجْعًا لَا تَقُولَ بَنِي لَوْيَ لَعِيَّ أَلِيكُ أُمُّ مُنَّا هلينا وَقَالَ عُيْرِا لَى رَبِيعَةُ ١٠ حَاالَ حِيكَ فَدُونَ كَعْلَاعَلَٰهِ فَهُى تَعَوِّلُ اللَّهُ (رَبِيَّعَفَاً الْوَجِيلُمُ اللَّ الإسبنه عَمَّلُونَ بَابُ فَلُثَا أَجُهُ مِبْلُ فَلْنَدْتُ فَصُلِّكُ وَلَهَا عَلَاحَ بِثُنَّةُ مِنْكُ مُلْكُ وُرْعَتْ مُعَانِي أُخْرُ لَمْ يَنْهَا وُرْعَكُمْ الْمُقْعُودُ واجِلًا وُدُلِكِ فُو ٱلْكَ طُنَنْتُهُ مِنُ الظَّنَّةِ وَمِي النَّهُ أَوْمِينُهُ فَوْ الْهُ عُنَّ وَعَلَّمْ وَعَلَّمْ وَعَلْمَ وَعَلَمْ الْفَيْبِ الْمَانِينَ وَعُلِينَهُ عَفَىٰ مُنْ فَانْ وَ رَالْمِينَهُ بَعْنَى أَنْصُ إِنَّهُ وَوَسُطِينَ الصِّبَالَّةُ وَالْأَلْطُنَّهُما وكذك النماؤيث المنفى المنفئ المنفرية المنفرة ومنف فؤه للم عن وكالطارا مُنَاسِعَنَا وَاتَّفُولُ الَّ زُنْيًا مُنْطَلِقٌ فَ أَيُّ الْفُورُ وَمِذَاكِ فَعُلَالًا مُنْطَلِقٌ فَ اللَّهِ وُمنْ حَضَائِمِهُ أَنَّ الْوِنْتَ ارْعَلَى أَحْدِ الْمُنْعُولُيْنَ يَعْ كُنُونُ وَاعْتُمانَ الْعُطْنَ مَانتَابِر مَفْعُولًا هُ غُيْرُ مُنتَبِّدِ نَقُول اعْتُطِتْ دِوْمُنا وَلا تَفْظُورُ اعْتَالِتُهُ وَمُعْرُونَيْنُ وَلا مُعْكُرُ مُا اعْتَظْمِينُهُ وَلَيْوَلِكُ انْ مَعُولَ حَبِيثُ زُيْدًا و لانتَظْلَقًا مُشَكِلُ لِفَقْدَ مَا عُفُدْتُ عُلُسْ حَدِيثُكُ فَاتَا الْمُقَعُولُ نِ مَعًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عُنْهُمَا فِي الْمِائِينَ قَالَ مِنْهُ تَعَانُ وُظُنُفَتْمُ خَارُ السُّونُ وَلَيْ فَمْ المِهِ وَرُيَّتِمَ تَعَكُ

وَمَا فَتِي وَمَا دَامِ وَكُنْسَ مِنْ خُلْنَ خُخُولًا فَعَالِ الفَلْوِيَعَلَى المبتلاء الخبر الأأنبن برنعن المبتداء وينفن الخياتي المرفوع اما والمضوية بمرا ونضا بفي مرحيث ال مرابعة عَيْضَةِ وَفَلْكُلُامِ مَتَى أَخَذُمُ وَوَعَهُ وَمَولارَالُمُ الْخَدْرَ المرافع لم بكن كلاعًا فصب في ولا يُذكر سينونه مِنْهَا إِلَّا كَانُ وَصَارَوَمًا وَالْمُولُونُ ثُمَّةً قَالَ وَمَاكِانَ يُحْوُهُنَّ مِنَ الْفِعْلُ فَالْهُ فِيسْتُعْنَى عَزِالِيْ وَمَا لِحِرْزُ أَنْ تَعْقَى مَا آصَ وَعَادَ وَعَدَا وَرَاحُ وَقَدْجَاء حَارِعُفني مَارَعِهُ تُو لِالْعُرِيعُ مَاتُ مَا خَتُكُ وَلَعْيِرُهُ قَعْدُ فَوْلِ الْ عُلِيِّ الرَّهُ فَ شَعْرَتُهُ حَتَّى تُعَالَثُهَا نَهَا حَبَّهُ فَعَلَ وَمَالُ الْإِسْمُ وَالْغُبِيشِهُما فِي إلى الإِنكَ ارْصِ لَكُ أَفِينَ الْمُعْرِفَةُ الْمِنَا وَالنَّكِينَ خُرُكُ حَدًّا الْكُلُّم وَتَكُوفُولِ الْقُطَّايِي ١٠ مده وَ لِمَكَ مُوفِقَ مِنْكَ الْوَدَاعَا ﴿ وَقُولِحَتِّ إِنْ الْكَانَ سَبُيًّا فَي بِيتِ رَاسٍ بَحِوْنَ مِزَا فِي عَسَلُ وَمَا وَهُ وَيُثِتُ الكِنابِ، الطَّيْ مَكَانُ أَنْكُ أَمْ الْمُعَالِدُهُ مِنَ الْقَلْبِ الَّذِي يُغْتَعُ عَكَيْهِ الْمُنْ لِلَّابِ وَجِيالْ مِنْ مَثَانِ مَعًا وَنَارَيْنُ وُ الْخُرُ مُعْرَدُونِ مِنْ مُعَالِمِهِ فَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله القِصَةُ كَاذُكِرُ وَتَاتَهُ مُعْنَى وَقَعْ وَوْجِهُ كُفَةً لِعِرْكَاتُ لَكُلْ يَكْ

وَامَّا فَوْلَ الْعُرِ صَلَّنْتُ ذُاكُ مِنْكَ لِلَّاكُ إِنَّاكُ إِنَّا اللَّهِ مِنْ أَلْمُ مَا الْمُنْتَ عُلَقَ مُنْوا وَتَعُولُ ظَنْمُتْ بِهِ ادْ اجْعُلْمُهُ مُوْضِعَ مُلْبَكَ كَإِنْفُولُ ظُنْنُتُ إِلَهُ الدَّادِ فَاتَّحَمُّكُ الْبُكَاءُذَالِينَةُ مُنْزِلَتِهَا مِنْ الْفَيْسِيكِ لَمِنْزِالسَّحُوثُ عَلَيْهِ فَصَلَّى فَا فَا وَفَيْ الله إذ الْعَدَّثُ أَعْمَلُتُ وَجُوْنِهِ عَالِهِ عَمَانِ وَالْوَلْقَاءُ مَنُوبَ كَاهُ مُنْوَجُّعُ قَالَ: أَمَا لَا ذَاجِبِ كَا مِنْ اللَّهِ مِنْ عَدُينَ فَى الدِّرَا مِزِ خَلْسُ اللَّهُ مُ كَالْخُورُ . وُنِكُ فِي اللَّهُ مُدُرِ النَّاكُ النَّعُلِ فَتُقَالَ مِنْ نَبْدُ طَنَّكُ ذَا هِبْ وَزَلْ طَنَّى عَبْ وُزُنْدُ أُخُولُ طُلِّي وُلِيْنُ دُلك في إيرالدُونَال فَفُ كُ دُمْنَا أَتِّهَا تُعَلِّقُ وُذُلِكَ عُنْكُحُرْ فِأَلَّمْ يُبْتِدُ إِوْلَا يُبِيِّفُهُمُ مِوَ النَّفْحُكُفُولَكَ طَنْنْتُ لَذُنْكُ مُنْكُلِقٌ وَعَالِينَ أَذُنَّكِ عِنْهُ لَ أَمْعُرُو وَأَيْمُ فِي الدَّ ارْفَعِلْتُ مَانْ مِنْ مُنْطَاقِ وَ لَا يَكُونُ اللَّهُ لِينَ عُمْرِهَا فَصَ الْكُونِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ يَحْهُ فِيهَا بَيْنَ خِيدِي الْعَاعِلِ وَالْمُعْدِلِ تَتَقُولُ عَلَيْهُمْ مِنْطَلِقًا وَوَجُدَيًّا فعَلْقَ كَذَا ادُوْرَاهُ عَظِمًا وَقُد اجْرَبِ الْمُوفِ عُدِمْتُ وَفَكُوتُ مُحْرِلُهُا فَقُالُوْ اعْدِيثُنِّي وَفَقُدْتُنِي اللَّهِ فَالْحُ إِنَّ الْعَدُودِ : لَوْرْكَانَ لِعَنْ عَرْبُيْنَ عَدِيْتُنَى وَ مَمَا لَا فَي منهُ الْمُرْحُورَةُ وَلَا يَكُونَ دلك في غير كا فلا تقول شيمتني و كا طريباك ولكي سمين نفي و مري نُفْسَكَ وَمِنْ كَصْنَافِ الْمُعَلَّلُ لَا مُكَالِّلُ النَّافِصَةُ وُمِحَاتٍ وَصَادَ فَأَضْبَحُ وَأَكْمَى وَأَفْتِي وَنَالِلُ فِكَالَكُ وَمَا ذَالَ وَمَا مِنَا وَالْمَا الْمِحَالَمُا

فصل مَلْعَرِبِ في عَيْ آلَيُّهُ مَذَاهِ لِحَدْمًا أَنْ مُولَ عَتَيْتَ انتفقل وَعَسَيْمَالِكَ عَسُمْنَ وَعَيَدُنْ الْنَقِعَلَ وَعَيَاكِمُ الْنَالِقَالَ وَعَيَالِكُ الْمُ وعَسَيْثُ وعُسَيْنَا وَالنَّالِي إِنْ إِنَّهَا وَزُواعَتَى إِنْ نَفْدَاوَعَتَى إِنْ يُعْمَلًا وَعَيَ أَنْ يُعْمَلُوا وَالنَّا إِثْ أَنْ يُعْوُلُوا عَمَالَ أَنْ يُعْمَلُكِ عَمَا حُنَّ وَعَمَاهُ أَنْ يَفِعَلُ إِنَّ عَمَا لَيْ وَعَمَا قَانَ أَفْعَلْ وَعَمَا قَانَ أَفْعَلْ وَعَمَا فَا فُ لَ وَتُقُولُ كَا دُيْغُولِ إِلَى لَدُنَّ وَعِيْرَةً تَفْعُلُ إِلَى كَانَّ فَعُولُ الْحَالَةُ لَتَ وَحَدْثُ أَنْعُلُ وَ لَدْ مَا وَتُعْفَلُ الْعُرَبِ لِفُولُ عُدْثُ بِالنَّمِ فَصِالْ وَالْفُعْلُ مِنْ مَعْنَى عَمْ وَكَادَ أَنَّ عَيْمَ لَقَارَ لِمَّا لَكُمْ عَلَى سَبِ النَّهِ وَالتَّاعِ نَقُولُ عَتِي اللَّهُ أَنْ يُشْغِي وَنَصَلَ تُولِمُ أَنَّ قُومُ سُعَالُهُ مَجْتُهُ مرعندالله مطوع فيد وكاد القاربيد على بالانجرد والمفول الفول كادَبِ الشَّمِينُ فَوْنِ تُومُ أَنَّ قُونَا مِن الْفروب فَلْحَمَلَ ص وَقَوْلُهُ عَنَّ وَمَلِّ إِذَالُهُ وَمِنْ لَا يَعْدُونِهِ اللهِ نَفَى مُقَارًا لِدُورَةِ وَمُوالِلَةَ مِنْ لِنَا فَلَى الرُّورَةِ وَيَظِينَ قُولٍ -نهالدُّ مَنَةُ ﴿ إِذَاعَتُوا الْجِيا الْمُنَامَلُ الْمُلَدِّدُ سِيرَالْهُوَى مُنْتَهِ مُلَدِّةُ مُلِمِّحُ فصل وَ مُنهَا لَوْ شَاكَ يُسْتَعِلْ السَّعِقَ لَ عَندَ فِي مُلْهِمُهُمَا وَأَسْتُعُالَ ولا كَا وَتَعَوُلُ لِهِ وَلَكُ رُبُعِكُ الْنَّ كُلُ وَيُوسِكُ الْنَّ كُلُ وَيُوسِكُ وَيُلْ سَعَىٰ قَالَ \* وَمُسْلَحُسُ فَرَّمَنْ مَمَّلَةً ، في يَعْضِ عِبَّ إِنَّهُ وَافْعًا فَصَلَّ

وَالْمُعُدُونِ وَالْمُو لَوْ لَهُ تَعَالِمِ كُنُ مُلَوْنُ وَرُالِينٌ فَي فَيْ لِمُ السَّ مِنْ افْضَالِهِمْ كَانَ رُبِّيا وَقَالَ ﴿ حِيادِينَى أَنِّ أُرْتَمَا مِّعَلَيْهَا مَا لَيْهَا أَلِم ومن كالإم العرب على ف فاطه المن المرتب الكلة عرب عنس لم يوجا كَانُ شَلْهُمْ وَاللَّيْ فَهِمُ خَمِرُ الشَّكَانِ وَهُوْ لَهُ عَرَّوِكَ لَا يَوْجَالُ لَهُ قُلْهُ اللَّهُ عَلَى الدُّرْكِمَةُ وَقِيلَةٍ قُولِمْ بَنْهَا وَفَي وَالْمُعِلِّي كَانَّهُا وَطَالِلُونَ فِدُكَا مُتُمْ إِلَيْكُ مُومِهُا اللَّهِ النَّالَةُ فِيهِ مُعْلَى مُلَّالًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَيُعْنَى صَارَا إِي التَّالَ وَهُو فَى ذَلِكَ عَلَى السَّنْعَ النَّ اَحْفِعُا فَوْلَكُ صَادِالْفَقِينَ غَنتًا وَالطَسِي حُزُفًا وَالشَّاعَ صَارَدَتُكُ لِكَ عَبِي وَ وَمِنْهُ كُلُّ فِي صَالِو اللَّهِ وَالسَّالِ فَصَلَى وَأَصْدَوْتُ وَأَضِيُّ عِلَيْنَايُهُ مَعَانِ أَحَدُكا لَنْ يَقِرن مُفْهِمْ أَلْجَلَهُ بِالْوَقَارِ الْعَاصَّة اللَّهُ فِي الصَّبَاحُ وَاللَّمَ أَوُالفَّتَى عَلَى طريقَهِ كَانَ وَالشَّالَ النَّالَ نفيدُ مُعْنَى الدُّخُولِ فَهُلِوالْهُ وْقَاتِ كَاظْهُرُوا عُمَّ وَمِي فِي هَذَا الفي عديًا عَديث كمن على وفوعها فالعدالواسع بن انسامة وُمِنْ فَعَلَائِي ٱلنَّهِ كُنْ الْمِنْ فِي الْدُاللِّيلَةُ اللِّيمَالِ النَّعَ جَلِيلُهُ ا والشَّالِتُ انْ يُحون مُعَنَّى طَارُكُولُ أَصْحُ لَا يُعْتَا وَالْمُنَّى رَبُّ لُمِوا وَقُالُ عَلِي مَا شَمُ أَنْهُواكُا أَنَّهُ وَرُوْكَ مِنَّ أَلَوْنَ بِمِالْمَيَّا ف فَ فَلاَ وَاللَّهُ عَلَى مَعْنَانُ لَكُومًا إِقْرَانُ مُعْمَهُ اللَّهِ

هِيَ فَصِ اللَّهِ فَالرُّبُهُ إِلَّهُ الْمُعْمُومِ مُدْعَبَانِ أَخُلُمُ النَّهُونَ مُبِتَكَانُعُهُمْ مَا تَعَلَّمُهُ مِنْ لِمُنْ لِأَمْلُونَ بُرُنْعِ لَالْتَجُلُ وَالشَّاعِفِ انْ لَمُونَ حَتِر مُنِينَكَامِ مَعْنُ وَفِي تَقَدِيرُهُ لَعُ الرَّجُلُ مُوزَنْدُ وَالْمَوْكِ عَلَى حَلَامٍ وَالنَّانَى عَلَى كِلا مَنْ فَصِلْ وَقَدْ يُعَدُّ وَالْحَدُوثِ إذاكان مُعْلَقُ الْمُعَالِمُ مُلْبِحَثُونَ مِنْ الْعُلْمَةُ الْمُنْدُةُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ الْمُنْدُ وَقَوْ لَا مُنْعُ الْمُلْهِ مُنْ وَنَّ أَيْ فِيمِ الْمُلْهِدُ ونَ يَحْنَ فَصِيل وَنِوْنَتُ الْنَعْلُ وَيُتَلِيُّ الْمِانِ وَيَجْعَانِ عُوْرِقِ الْخَانِمِ الْمُرَادِ هِنْدُ وَانْ شَيتَ قُلْتُ لِمُ الداهُ وَقُالُو اصْفِي الدَّا ارْفِيتِ الْمَلْدُ لِنَا كَانَ اللَّهُ الدُّارَكَةَ وُلِهِمُ فَكَانَتُ أَمُّكُ وَقَالَ ذُوالدُّمَّةِ أَوْجُرُهُ مُعْيَعِلاً مُعْمَادُ مُعْمَرَةً وَعَلَيْمُ الدِّوْمِ لَعِنْ ذَوْمَ فَا الْسَلَا وتفول نع الرُّجُالِان كَخَاكَ وَنِعُ الرَّجَالِيَ الْحُوتُكُ وَنِهِ الْمُأْفَانِ مُنْدُودَعُدُ وَنَعِت النَّسَاءِ عَالَيْ عَلَى فَصِيلًا وَمِرْحَتِي الْمُعْمُومِ لِأَنْكُم الْمُعَالِمُ الْعَالِمُ لَوْتُو لَمْ عَنْ مُحَلِّما مُنْكُم الْفُومِ الديك فأنجا بالما على مناف المضاداي ساشلامشل العرا وَكُوْهِ فَوْ لَكُونُهِ الْيُسِمُ فَلْ الْقُوْمِ الَّذِينَ فَعَ تَبُوا أَيْ اللَّهِ الله يَنْ عَلَيْهُ الله عَنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَزُورًا صِغَلَّهُ الْعَوْمِ وَيُكُونُ الْمُصْوِمْ لِللَّهِ مِنْ فَيْدُوفَا الْيَسْرُ مِثْلُ الْعُوْمِ الْمُصَدِّينِ مَثْلُفُ م فصل و حَدُ المَّايْنَا سِهُ عَالَا الَّابَ وَعَيْ كَتَبْعَادَ

وَنْهَالَدَبِ وَلَفَذَ وَمُعَلِّ وَطَفِقَ يُسْتَعَلِّنَ اسْتَعَالَكَ وَلَعُولُكَ وَلَعُولُكُوبَ يَفْدَلُ وَحَمَلَ يَقُولُ ذَلَكَ وَلَنَدُ يُغِولُ وَكَالُ لِللَّهُ تِعَالَى وَكَالُ لِللَّهُ مِنْ فَالْحَالَ وَكَالُ لِللَّهُ مِنْ فَالْحَالَ وَكَالُ لِللَّهُ مِنْ فَالْحَالَ وَكَالُ لِللَّهُ مِنْ فَالْحَالَ وَلَا فَاللَّهُ مِنْ فَالْحَالَ وَلَا قَالُ لِللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ فَالْحَالَ وَلَمْ فَاللَّهُ لِللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّ وَلَا قَالُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لَيْ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّ لِلللللِّلْ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ للللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لَلْ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّلِيلِيلِلْ لِللللَّهُ لِلللَّهِ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لَلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِ يَغْمِنَانِ وَهِزْ أَصْنَافِ الْمِعْلِ فِعْلَ لِمُلْحُ وَالْلَهُمْ هُالْعُرُدُ سِن وَضِعًا لِلْهِ جِالْعُامِ وَالذُّمِّ الْعُامِدِ وَفَهِمَا أُرْبُعِ لَفَّاتِ فَعِلَ مُؤِرَّنِ حِلَدُ وَعُواصَلُهَا قالْ الْعِم السَّاعُونَ فِي لَهِ النَّاعِدِينَ فِلْ إِلْفُ وَمَثْلِ وَفِعْلِ مُعَمِّدُ الفَّا رِوَكُمْ يَا وَسُلُونِ الْعَنْ وَفِعِ الْمِحْدِيمَ وَحَدُلُ كُلِّ نِعْ لِوَالْمُ عَلَى نَعَالَىٰمِ حُرُونِ مَلْقِ عَشَمْدَ وَفَالْم وَيْتَعُلُ مَارُاتُ مِعَالَ بِينَ قَالَ لِللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَلِلَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ كَنْ عُوالِمَاتِ للهِ فَصَلَى فَعَاعِلُهُما إِمَّا مُظَّلَّهُ مُعْتَى اللَّهِ المِداللهِ أَوْمُ فِهَا فَيُ الْكُونُ بِهِ فَ إِمَّا مُغَيِّرٌ مُنْ يَرُنْكُ وَمُنْفُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَعَدُونَ لِلْ لَهُمْ مُرْوَوْعُ مُ هُوا الْمُصْرُومُ لِللِّحِ أُواللُّهُمْ وَ وَلَلْقُعَالَ ليرات من الفلام العُوم من لا في الفلام لوسي علام الدَّخْلِيشْرُ وُنْعِمَا حَالَائْلُ وبيرَّغُلَامًا اللَّمْ في وُقُدِيمُ مِن النَّاعِل لللَّه المرونة المُبِّر بُلِعينا فَيقَالِعِم الرَّجُلُ رُجُلُهُ إِنَّهُ كَالَ جَرِيرٌ ﴿ تُوَكُّ مُنْكُ إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِأَوْلَهُ الْمُلْكِلَّةُ ال ف ورفع الدِّنعالي نبعيًّا عي نعر فيد مُستنداً الى الفاعل الرادة المنتهوم بن مادهي نكرة لاموصولة والامومو في والمعدون عشرا

بِالْوَقْنَةُ وَالنَّا مَا يُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَى وَالنَّاءِ كَيْنُونَهُمَا مُعْنَهُمَا وَمُنِهُ فَوْ لَهُ عَزَّ لِهِ وَإِذَانِينَ إِمَانُهُمْ الْأَنْ عَظْلُوهُمْهُ مُسْوِدًا ف الله عَنْ وَالَّتِي فِي اوَ الْجِرِيُّ اللَّهِ اللَّهِ فِي يَعْنَى وَاجِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ و مُولِسُّة إِذَا لَهُ عَالِمُ اللَّهِ عَنْ إِنْهِ وَلِنْحُولِ النَّفِي عَلَى النَّفِحَتْ معرى كَانَ فَوْنِهَا لِلا عَابِ وَمِنْ مَعَ لَمْ يَجُوْ مَا وَالْكَذُونُ إِلَا مُعْمَا وُخْ عَلَىٰ وْ وَالدُّمُّ فِي وَ وَ لِهِ الْمُواجِعِ إِنَّهُ فَاكْ إِلَّا مُنَا فَقُاهِ وَ بِي نُعْدُوفًا مِنْ مِنَا مُرْفِ النَّفِي قَالَت الرَّاهُ مُسَالِم بن قِنْفَانَ " المُعْلِينَةُ وجه تُوَالِيمِ إِلَى مُرْزِياتُ الْعِلْظَةَ وَقَالَ لِمْ يَنَالْمُنْسِينَ، فَتُلْتُ لَا فَاللَّهُ الْبِعَ قَاعِمًا وْقَالَ نَفَكَ لَهُ مَا خَيِثَ إِمَالِ حِيْنَ لَكُونَهُ وَالْرَقِوْدُ وَالدَّمُ الدُّمَا مُعْمِلًا وَالْمُوتِ وَفِي النَّيْزِيرُ وَاللَّهِ مُفْتُورٌ فَأَنْ كُورُ مُوسَفُ فِعِمْ لَى قَادُ المَوْلِينَ لِلْفُقِلَةِ فَقُولَكِ ٱلْبُلِينَ فَاسْتَ جَالِسًا كَأَكَ فَلْتَ أَجَالِهِ وَوَامْ لِلْهِاكَ عَلَيْدَ فِ الْمُعَافِ وَإِنَّا مِنْ الْمُعَافِ وَلَيْهِ مَا مُعَالِمَهُ لَوْ الْمَا الْمُعْفِونَ النَّعْرُ وَمُقْلَدُ مُراكِماتِ وَلَمْ لِكَ كَانَ مُنْتَقِيًّا الْيَ انْ يُشْعُعُ كِلاَمِ لِمِاللَّهُ كارون لانترافة المنظر المال والشريقناه نغي مفتون الكاف يعب في الخال مُعُولُ كَتِينَ رُفْدُ قَالِمًا إِلَّهِ نَ فَا لاَتَّفُولَ كِيسَ زُمْنُ قَالِمُنَا غُدُّا وَاللَّذِي مُنْ اللَّهُ مَعْلَ لِمُونَ الصَّمَا يروُنَا إِللَّا مَيْتَ اللَّهُ الله وَأَصْلَهُ لَسَ كَعَيْدُ الْمَعِيْدُ فَمِ الْمُعَالَّ فَيْ الْمُعَالَّ فَيْ تَعْلَى مِي

تعدوا عد الفان فع الحاء فمنها وعليمادوي فوك وَحُبَّ بِهَا مُقْتُولَةً حِينَ تَقْتُلُ وَلَهُ لَهُ حَبِّ وَهُو مُسْمِنُ لَا إِنَّامِ الأسانة للم المائي المناف التنجيب منوى المنال النائل المناف المنا فَإِنْ الْمَا الْمُعْلِ وَكُوفِهِ مَعْ ضَعَ مَا اعْبُرُهُ مِن النّاء الإشالة مالاتنك فهما علوقة واحدة وهذاهم فيظله القمالة مفام وثر وعنت النتربه ففيل خلائك دن كالمال المريقال المريفلاد مداعة النالظاهر فق لعلى المنس أن استعنوامعه عنوا المعسر حُتُذَانَادُ وَلَمْ مَعْوَاوُ العُمْ زَعْدُ وَلَا نَهُ كَانَ كَانْ عَلَيْفُولُ الْحُصُومِينَ عَن النَّاعِلِينَ فَوْدُ يَنْفُصُلُ لِحُمَّالًا وَمِنْ أَصَّنَّافِ الْفَعْلِ فِعُلاَ النَّحَيْثُ مَا يَوْتُو الْكَا أَحُومُونُينًا وَالْمُومُولُونَا يَتَنَيَانِ إِلَّا مِنَا يَتِنَى مُهُ أَفْعَلُ النَّفْضِيلِ وَنَبُّو تَعْلُ أَلَّ الْعُجْتِ عَالَمُ مِنْ مِنَا وَهُمَا مِنْهُ مِثْلًا مُنْ صَلَّهِ لِنِّي ٱلنَّفْضِيلِ إِلَّهُ مَا لَتُنْ مُا لَكُ وْ يَوْوُالُهُ عَلَاهُ وَمَا لُوْ لُوهُ الْمَعْرُونِ وَمِوْجُو مَا أَشْفَاهُ الْمُقَلَّهُ وَذُكْرِسِيَوْيِهِ أَنَّهُمُ لِمَعْوُلُونَ مَا أَفْلِهُ اسْتَعْنَا وُعِيْنَهُ بِاللَّهُ قَالِيتُهِ عَمَا اسْتَغْنُوا بَرُتُ عَنْ وَذَرُتُ فَصَلَ وَمُعْنَى الْكُرْمَ رُبِيًّا شيء حُعَلَهُ كُرُمًّا هَوَ الْحَامُ أَوْمَنُ عَن الْدُوجِ وَمُهُمُّ الْخَصَهُ عَنْ ظَلْهِ مُرِّدُ أَنَّ مَعُونَ وَتُعَلَّىٰ صَلْمَ لَمَ مَكُونَا لِلْتُلَّ فِي إِلَّا أَنَّ هَذَا الَّيْقَلَّ مُرْكِلً

وَمُطَاوِعُ فَاعَلَٰتُ عَوْمًا عَدْتُهُ فَنَهَا عَدَّ فَصِلِ وَأَنْعَلَ لِلنَّعِدِ كِيهِ وَلِا عُنْ تَوَاجْلُتُهُ وَالْكُنْيَةُ وَلِلْمُ إِلَيْ إِلَى اللَّهِ إِلَيْ إِلَا عُنْ الْمُعْلَاتِ المحمد و المعتداد اعرضته الفتل و المنع و مندان في مرسرس سرس سرسال وأشفيته وأسفينه إذا يحلقاك فأبراة شفاا وشفيا ومحلت بسبب منه من قبل المنة او تحقى كا والمن مع التي ذاكذا لخواعد البعبد بم إِذَا صَارَدُ اغْتُمْ وَأَجْرَ الرَّعْلُ وَ أَنْهُمْ وَاخْالِ صَارَدُا مِنْ وَنَعَا نِهِ المصاردامات بهارفاد الدواء بامذغرب الأمره المحمال في الدومنة ألم م الدائدة أضرم القل و احمد الدّرع الأم المسام أحد ويندالله في الفطاء الدونية المناس المسام المسلم ان الامروجعور الحامل العامل معنى معنور المالسن الفعل وُ فِي كُلُامِ عُرُونِ مِعْدِي كُوبَ لَيْ إَشِعِ النَّلِيِّ اللَّهِ وَرَّحِيْ بَانِيْ سَلَّمُ عَانُلْنَاكُمْ فَالْجَبْنَاكُمْ وَسَاكُنَاكِهُ فَالْخُلْنَاكُمْ وَكَاجِينًا لَمْ فَالْخُنَاكُمْ، والمتلب كو أَشْكُنِهُ وأَعْنِين الْكِتَابِ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ كَانَةً وَالْعُلِيمَةَ وَلَيْ مَعْنَى فَعَلْتُ تَعُولُ وَلَا وَالْبُيْعَ وَ الْكُنَّهُ وَشَعَلْنَهُ وَأَشْعُلْنُهُ وَأَشْعُلْنُهُ وَكُرُ وَاللَّهِ فَصِل وَفَقُلْ فِي إِنَّ أَفْقُلْ فِي اللَّقِي اللَّقِي اللَّهِ وَعَلَيْمُ فَاضْعَتُ اللَّهُ وَمَهُا خَطَا أَنُو وَضَعْتُهُ وَ زَنْتُهُ وَكُرُّ عَنْهُ وَعُقْرُتُهُ وَعُالْمُلْ نُحَوْزُ عُنَهُ وَ قُلْ يَتِ عَيْدُهُ وَحَلَّىٰ ثُ الْمِعِيرَ وَقُرُدُ عَا لَوَرُيَّ لَهُ وَعُصْنُهُ وعوضته وفرنا ومتونة وعند للتنجره الغالم عليه

خبرعًا عَلَى صُرُونُ فِي لَتِي يَوْ اللَّهَا مَا مَقَدَّ مُرْجَبُونَا عَلَى الْهُمَّا وَعَلْمُ عَلَيْهَا وَقَدْ خولف في كشت فحفل من لمن ملاق و المؤل و المؤل المنفي الماسة وفصر استويد في تقل بالطَّرف ومَّا خدو مَنْ اللَّهُ مَنْهُ وَالمُسْتَقِيَّ وَا سَتُ إِنْ يَقَدْ مُهُ إِذَاكُ أَنْ مُسْتَعَمُّ أَفُو الْجَدِ مَا كَانْ فَهُا لَكُخْرُمُ يَلُّكُ وُتاخِينُ إِذَا فَانَ لَهُوَّ الْحِي فَوْلَكُ مَا كُانُ الْمُدُّحَمِّ لَمُنكُ فِيهَا تُمِا قَالَ وَاهْلِ لِهِ اللَّهِ وَانْ وَلِمْ رَكِنْ حَنْ فَوَاللَّهُ اللَّهُ وَمِزْ أَصْنَا وَالْفَقَّلِ فعَالَ لَمْفَ ارْبَدُ مِنْهَا عَيْرُولُها مُعْجُهُ إِنْ الْحُاعِمُ انْ مُلُونَ يُعْيُجُارِكِ يروراب فكون لفاح فوغ ومنفوث لراة كن منضو بالمنز وطرضه أن لمرك انْ مَعْ الْفَعْلِ صِنّا وَلَهُ مَالْمُعَلَّادِ لَقَوْ الْكَ عَنْيَ يَدُ انْ يُوْرِبَ رَفِي عَنْ الْب زُنْدُ الْمُنْ وَجِهِ قَالَ لِللهُ تَعَالَى تَعْمَا لِمَنْهُ أَنْ مَا عَيْمَ الْفَاتِيُّ وَالشَّاعِيد انْ تَكُونَ عُنْزُ لَهُ قُرْبَ فَلا مَكُونَ لِهَا الدُّعِنْ فَوْءُ لِثَّمْ أَنَّ مِنْ فَوْءَ بِيمَا ان مع الفقل فال المفتدركفو الدعني الديوخ ويدك معنى وب خُورِيهُ قَالَ اللهُ نَعَالَى وَعَنَى أَنْ نَكُومُواللَّهِ مَاءً وَحُونَتُ فِرُ لَكُمْ فصل فمنها كادولهااش وكيرونكرة المفروط فيدات مَلَى وَعُلَا مُضَارِعًا مُنَاوِلًا إِنْمُ فَاعِلْ لَعُولِكُ دُرُيُلَ وَيُولِ وَقَدُ خَانْعَلَىٰ وَمُلُهُ وَمُلَاثُ تُلَبُّ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فصل دُوُدُ سُبُه عَنى كَادُونَ عَالَ وَعَلَا لِللَّهِ عَلَا لَكُونِ اللَّهِ كَالْسُونِ كُوْنُ وَرُا ارُهُ فَوَجَ خَرِبُ، وَكَادَ بِعِنَى مُنْ قَالَ اللَّهُ وَكَادُونُ وَاللَّهُ مِنْ

فعل خَلامًا اسْنَتْنَى مَنْهُ مُخْفَّ يَامِ النَّعِبُ وَيُلْسَانِهُ الْأَجْعُلُو البَعْنِي الْمُوراب شَانًا كَيْسَ لِعَنَّى لِمُعْنَى وَأَمَّا الْمُرْمُ مِنْ لَهُ وَصْلَ اَصْلَهُ لَكَ مَنَ وُنْدُ أَيْ عَارُدُ الْحَدِمِ كَا عَدَّالْبَعْبِ أَيْ صَارَدُ اعْلَةً لِلْهِ الْمَدْ الْحَرِيجَ عَلَى لَفَ النَّهِ مَا مُعَنَّاهُ الْخُرْجَ عَلَى لَفُنَّا النَّبِهُ مَا مُعْنَاهُ الدُّعُنَّاءُ بِي فَوْ الْمِرْجَهُ اللَّهُ وَالْبَارْ مِثْلُهُا فِي كُفِّي بِاللَّهِ وَفِي هَذَا فِرَقِيعِ اللَّهُ وعندى أَنْ أَسْهَالُ مِنْهُ كَا خَفًا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ أُومُ لِحُكِّرَا عَدِمانَ تعُمَلُ زُنْدًا حَرِيًا أَيْ مَانَ تُصْفَهُ بِالْكُرُمِ وَالْبَاءُ مُرِيَّاتُ مُثَلُهُ الْفَاقِيَةُ مُلْفُوالْيْ كُلُو لِكِ النَّمْكُونَ لِلنَّاكِيدِ وَلَوْخَيْمَا مِلْ ذِبانَ يُصَمِّرُهُ ذَالَامَ وُالْمَازُ لِلتَّعْدُ بَعْ عَنْ الصَّلُهُ مُّمَّ جَرِي تَعْدِي الْمُثَلِّ عَلَى تَعْبَرُ عَنْ لَعْظَالُوا مِد رفى قُدُ إِلَى بِارْتِهُ إِن الْحُرْمُ يَرْدُلُ وَيَارِجُالُ الْحُرْمِ بِزَيْدٍ فَصَالَ وَ الْمُلْفُولُ فِي مَا فَلِي عَنْدُ سِيتُونِهِ عَيْرُونُ صُولَةً و الموصوفة وبي مُسْلُدُ إِذِما لَهُ فَا يُعَالِمُ وَعَنْدُ المُخْفَضُ مُوصُولَةً صَلَّتُها مَا لَعُلَّا وَعِي مُعْتَدُارٌ مَنْ وَعُلْدُ مَعْمُ وَعِنْدُ مَعْمَامٌ فِيهَامِعْنَى أَلْمُ سَعْفَهَام كالله قبل عَيْمَدُ اللهُ عَنْ وَفُ الْمُنِهِ وَعِنْدُ بَعَضِيمٌ فِيهَا مَعْنَى الْإِسْمُ عَهَامَ كَانَّهُ فِيلَ ، البري و لازمين الرسام اللهُ اللهُ عَنْ الدُري المنظم المراعات وفيلات المنظم المناطقة المنظمة المنظمة المناطقة المنطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المنطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المنطقة المناطقة المنطقة المناطقة المنا وَ لِمَرْتِيدِ أَلَّمْ وَلِالا أَحْسَلَ عِلْ الدَّارِ زِيلًا وَلا أَلَّمْ الْيُؤْمِّرُ مِنْ لِي وَقَدْ أعاد المبندي الفقل دعيهم وأنهابنا وليقد فع في الالفايل فالمتعن النبل الديقة

نَوْ تُولِكُ قَطَعْتُ الشِّيكَ وَعَلَّقَتْ إِلَّا بُوَ السَّوَمُوجُولٌ وَتَطَرَّفُ أَى مُكَبِّهُ الْحُرُونَ وَالتَّعُوافَ هُرَرُّكَ النَّعْمُ وَرَتَضِي الشَّارُومَةُ ثَالِمَاكَ مَا كَانِ فِيكِ الدِّيهِ لَعُوْ اللَّ ضَارَتُهُ وَقَا تَلْتُ مُوالَّا اللَّهُ الْمُتَّا الْعَالَبِ قُلْت فَاعَلَىٰ وَفَعَلَنْهُ وَ بَيْ الْمِعُ فَعَلْتُ كُفُو الْحَسَافَ إِن وَيَعْمَ أَنْعَلَتُ نَدُ عَافَاكُ اللَّهُ وَطَارُتُتُ النَّعُلُ وَمَعْنَى فَكُلُّتُ نَوْمَا عَفْتُ وَمَاعَتُ ف والْفَعَلَ لايكُونَ أَلْمُ مُطَادِعَ فَعَلَ عَقَوْلَكَ مُعْتُ فانكن وكمنه فانحظ إلة ماشده فولع أغمنه فالخقر واغلقته فَانْغَلَقَ وَأَسْفَقْتُهُ فَانْسَفِقَ وَأَزْعُتُهُ فَانْزَعَ وَكَانِهَ الْدَّحَنُكُ لَانَ عَلَاجٌ وْتَانْيِرِ وَلَهُذُ اكَانَ فَوْلَعُهُ انْعَدُمُ خَطَارٌ وَقَالَهُ الْتُلْتُهُ فَالْقَالَ لَانَ الْقَالِي نَعِلُ في تُحْرِلُ لِمانه فصل منادك النفل عادف وعد كفذك عمية فاعتم وسؤمته فانتوى ويقال انتخ وانتوى ويكون ععف تفاعل خاجنوروا واختفها والننوا وعف ماخاكم غواد واطور والمواتن كاذا الخدد يعفة وطها وشوا كفسه ومذاكنا لدواتران وعنظة نف إلى قران واقذواك وخطف واختطف والزمادة على محت الماعدك اكسب وكسية فاعتل في على قال سبيدارة كسبت فانه تعدل احبت واسا احتسبت فيوالنصرف والطلب ولرعستمال بمراة المرضطاب فصل

وينظره جهود وتلسر وكلني وملي المحرج ليوتكاب وتجوز وَتَشْدِيكُ لِنَ مُولَ وَتُمَسْكَنَ وَتُفَا مُلَ وَنَكُمْ وَمُعْنِي إِلْحُرِنْجِ نَحْ اقْعُنْسَسَ وَالْبِلَنْتَيْ دُمِيدًا أَنْ لَمْ فَي النَّادُ المُقْدَرُيْنَ وَالشَّا فَي فَوْ اخْدِجَ وَجَدَّتِ وَفَالَلْ عِينَادِنَ كَحْوَمِ عَيْرًانَ صَلْكُ فَكُلِكُ لَمُعْلَمُ وَالثَّاكِ عَوْ انْطَلَقَ وَاقْتَ دَدُوَا إِنَّا أَنْ عَلَى وَالْمُعَاتِ وَالْمُعَاتِ وَالْمُعَاتِ وَالْمُعَاتِ وَاعْلُوْ كَا فِي لِللَّهِ مِنْ إِنَّا كَانَ عَلَى فَعَلْ فَعَلْ مَعَانِ لِالنَّفْ بَطَاعِقَةً وَكُثْرَةً وَرَابُ الْمُغَالَبَةِ مُخْتَمِم بِفِعَ لِنُعُلِ مُنْفَعُ إِلَّ كَارْمَنْ فَكُنْتُهُ لَكُنْ مُهُ وَكَانُونِي فَلَيْرِنَهُ أَكْنَى فِي كَذَاكِ عَالْتِهِ فَعُورْدُ مُهُ وَغُا مِنْ عُمَيْتُ مُ المعم وُ فَاحُمَانِي نَهِعُونُهُ إِلَّا مَا حَانَ مُعْتَلِّلُهُا مِلْ مُعْتَدِّتُ أَوْمُعْتَلِّ الْعُنْنَ أَوَاللَّام مِنْ عَانِ الْبُاءِ كَبِعْتُ وَرُسُتُ فَإِنَّاكُ نَعُوا لِمِعْ الْغُولُمُ مِا لَكُمْرِ كَعُوْلِكَ عَارُ مُنْ فَوْ نُهُ أَخِينُ وَعَن الْمُعَاسِيّ أَنَّهُ اسْتُنْفَى أَفِينًا كَافِيهِ أَخْدُونِ الْمُلِّقِ وَالنَّهُ ثِمَالُ فِيهِ أَفْعَلُهُ بِالْفَيْحُ وُلِّي خَلَجُونَيْدِ شَاعَوْنُهُ أَشْعُمُ وَوَالْحُرِّيُّهُ لْغُنُّرُ وْمِالْغُمِّرِ قَالَ سِيَوَيْهِ وَكَثِينَ فَيَكِّلْ شَيِّعَ مَكُونٌ هَذَا الْهُ عَرَى الْمَالْقُولُ نَازُعَنَّى فَنُرِعْتُهُ الْمِتْفَى عَنْهُ بِعَلْنَتُه وَ بَعِلَ لَكُرُ فِيهِ الْمُعْرِفِ عَلَيْهِا وَالرَّارُ الْنَادُ الْمُ الْمُنْدُادِيَّا كَمْمُ مُرْفِي وَجُرْنَ وَفَرْحَ وَجَدْلِ وَأَشْرَ وَالْهَالَ كَاجِم وَ سَبِي حَسُودَ ونعل المِعَالِ التَّنَادِ نَعِيدُ مِنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَال وَقَعُ وَصَعُرَوكُ بُرِ فَعَلَى مُعَمَّلِكُ مُعَالِينَ مُطَاوِعَ فَعَالَ عُوْدُهُ لَعِبَيْنَ الْمُعَالِينَ الم وَقَعُ وَصَعُرَوكُ بُرِي المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا معراتها معنی کرده و ما رضور ایا این معنی کرده و معراد معنی معراد معنی معراد ما

فص ل وَنَيَّالْ مَا كَانَ أَحْسَنَ رُقِيَّ اللَّهِ لَهُ عَلَى الْمَنِي وَقُدُ مَلَى اللَّهِ لَهُ مَ أَجْدَهُا وَمَا أَسْتَ ذَمَّا أَعْ وَ الضَّبِهُ لَلْمُنَا وَ وَمِنْ كَثِمْنَا فِي لَفِعْلِ الْمُعْتَى الله وسُدُهُ أَنْهُ وَعَلَ وَتُعِلَى فَعَلَ وَتُعِلَّى فَعَلَ وَالْمِيمَ لَمْ وَلَيْنَ عَلَى ا وحبنن متعد وغنز متعد ومضارعه على بالن فضارع فعلع ال يَعْ وَيَهْ عُلُ وَمُفَّادِعُ فَعِلْ عَلَى مُنْعَلُ وَنَعْمِلُ وَالشَّالِثُ عَلَى وَجْ ١ واجدع براشعة ومفارعه على بالواجد وهو المثل مثال مكل حراب عَمْمُهُ وَجَلُنَ عَلِنُ وَتَمَالُهُ تَقِينُكُ وَتَعَدَّتِهِ فَ مَثَالُ فَعَلَّ رَبُّ لَيْسُونِهُ فَوْرِحَ نَبْرُحُ وَوَمِنْهُ يَقِمُ وَوَيْنَ تَقِي وَمِنَّا لَحُورَ مَكْنُمُ وَأَمَّا فَعَلَيْنَعَلَ فَلَيْسَمَا مُل وُهِ عَمَّ لَمَجَيُّ اللهُ مُسْرُو طَافِيهِ أَنْ لَوْنَ عَيْنَهُ أَوْ كَمْ هُوَ أَحَدُ حُوْفِ الْمُنْقِي ٱلْهُنِيَّ وَالْقَاءُ وَلِلْنَاءُ وَالْعُثْنِ وَلِلْنَاءُ وَالْعُنْنِ الْحَ مَاشَلَهُ وَاللَّهِ مَا يَا يَ وَرَكُنُ رُوكُنُ وَأَمَّا لَعِلُ يَعْفِلُ يَعْوَفُ فَصَلَّ لَعَمْلُ وَمِثْ تَهُونُ فِينْ فَدَ امْلِ اللَّفَائِنَ وَحُدْ اللَّهِ عَلَى مُعَلَّى فَعَلْ يَعْمَلُ وَعَلَاهُ وَيَنْ حَادُ وَلْاَبِدِهِ مُعْمَدُهُ وَعِشْرُونَ بِنَاءٌ تَمِيطٍ أَشْنَا وِالنَّمَا السِّيعِون اللَّهُ وَالَّيَّاكُ مَا يُعْلَدُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ حِنْسِ حُرُونِ لَلْكِلِيدُ الْدُونَ غُيْرِجُسِمًا كَادُكُونَ أَنْكِةُ الْمُرْسُمَاءِ فَصَلَى مُنْكِةُ الْمُرْدِفِيهِ عَلَى لَكُمُ الْمُرْدِفِيهِ عَلَى لَكُمُ الْمُرْبِ مُؤَادُ وَالرَّمُ الْمِيْ مِن مَا مَن اللهِ اللهِ المُؤَادِنُ لَهُ عَلَى عَيْرَ سِيلَ اللهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ اللهِ اللهِ اللهُ ال وَغَيْرُ مُوادِّنَيْ لَهُ فَالا وَلَ عَلَى اللَّهِ الْوَجِهِ مِلْيُ مُدْعَجَ غُوْتَمَا لَكَ مُوْتَلً

وم والما الله

13

وَاسْتَعْمَلَ لِطَلِّ الْغُفِلِ تَقُولُ اسْتَحْفَهُ وَاسْتَعْلَهُ وَاسْتَعْلَهُ إِذَاطَكَ خِفْنُهُ وَعَلْهُ وَعَلْنُهُ وَوْ مُسْتَعَلَّا أَيْ حُرِّ طَالَّا كَالِمِ وَنِفْسِهِ مُكَانِعًا إِيَّاهُ وَمِنْفُا سَنَعُ مِنْدُائِي لِمَ الأَلْ ٱللَّاعَافُ وَ ٱطْلُبُ حَتَّى حُرْجَ وَاللَّقِوْلِ تَعْدِالْمُتَنْبُلِسَكِ الشَّاةُ وُالمُنْنُوفَتِ الْجِلْ وَلسُّعْدِ الطَّلَقُ وَلَنَّ النَّفَاتَ بادضنا تستشرا والاحابة علىصفة تحاسيع ظنه واستشيته وَاسْتُعِينَا لَهُ أَيْ أَصْنُتُهُ عَظِمًا وَمِينًا وُحَيِّدًا وَمُعْزِلَة فَعَلَ مُحْقّ فَرْقُ اسْتَقَرَّ وَعَلَا فِرْنَهُ وَاسْتَعَلَاهُ فُصَ لِ وَانْعَوْمَلَ مِنَا لِهِ مالَغَة وُتُوكِيدٍ فَاخْشُو شَنَ وَاعْشَوْ شُتَ الْدُرْشُ وَاطْلُوكِي النَّيْجَالُفَا فَي حَنْنَ وَ أَعْشَبَتْ وُحَلَا قَالَ الْخُلِلَ فِي اعْشُونِتُ إِنَّا أُولُ لَا يَعْتَدُ ولا عَامًا تَدْنَا لَغَ وَمِرْ أَضْنَا فِ الْفِعْلِ الرَّبِّ الْعِيدِ الدرد منه سارو احد فعلك و ماون متعد بالحد دهرج المحروسة الصِّيَّ وَغَيْرُ مُنْعَدِّ يُحُودُنِّ فَيْرُهُمْ وَلَهُمْ بِد فِيهِ بِنا إِلَّالِ الْعُمْلَاكِ تَحْوَا حُرِيمُ وَالْمُعَلِّلِ مُحَالَقُتُ مُحَالِقًا مُعَالِم الْمُعَلِّلِ وَعَلابنا عالْمُورِ فِيهُ مُعْرِد مُنعَدِّ وَهُمْ فِي الدُّبِّ إِيَّ تَظِيرِ الْفَعَلْ وَالْعَلَّ فِي النَّالُ فَيْ قَالَ بِيَوْنِهِ وَلَهْنَ إِلْنَاكُامِ الْحِرَانُجُنُّهُ لَا تُهُ نَطِيرًا لِمُعَلِّثُ فَيَبَّابُ الشَّلَقَةِ زُادُوا فِينًا وَالِدُو مُلِطَازُ ادْومِنَا فِي عَلْنَا وُقَالُ وَلَيْنَ عِدْ الْكُلْمِ افْعَلَلْتُهُ وَلَهِ افْعَالَاثِهُ وَذَالِ عُوْ إِحْرُتْ وَاشْهَا بُتْ وَنَظِيرُوْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ

وَجُلْبَهُ نَعَلَيْ وَمِنَاءُ مُعَنَّفُ اللَّهِ عِدَلَ وَمَعُولَ وَمُعَدِّلُ فَصلَ وَتَمْ عَلَانِ عَيْ مُطِالِعَ فَقَالَخُو كُثُرُ نُهُ فَيْتَكُسَّرُو فَكُعْتُهُ فَتَقَطَّعَ وَبَعْنَى التَّكَلُّفُّ نُحُونَتُ عَمَّ وَنَصْتَرُوهُ لَعْلَمْ وَتُمَرَّا قَالُهُالْمُ " عَمْ أَعَن لُودِينَ وَاسْتَنْ وَجُهُ وَلن أَسْتَطِيعَ الْمُرْحَقَّ تَعَالًا عُالْمِينَةِ وَلَيْنَ مَهُا مُثَلَّعًا مَلَكُ إِنَّ مِنْ الْمُطَلِّثُ أَنْ صَيْرَ عَلَيْمًا وَمُنْهُ تَقَيِّنَ وَتُنَوَّرُ وَبَهُ إِلَّهُ مُعْلَاكِتَكُمْ وُلَعْظِم وُتُعَلِّ اللَّهِ وَتُعَلِّ اللَّهِ وَتُعَلِّدُ وُلْعَقِينًا وْ وَالنَّبْتَالُهُ وَسُرِّينَهُ وَلَا إِلْهَا الْعُلِيامُ مِنْلَةً لِقُولَا تَعْرُعُهُ وتنسأه والفرافة وتفوقه ومنه نفتم وننظر وتسم ويكف الْفَادِ النَّيْرِينُونُ لَلْمُعَانَ وَنَوْ سُلَّتُ الدِّرابِ وَمُنْهُ مُكَّا وَيُولُونُ مُلِّكُ وَمُنْهُ مُكَّا الغَيْبُ كَفُوْ الصَّحْخِبُ وَتُلَمَّمُ وَتُغَيِّلُ وَتَعْرَجُ أَيْ تَبْتُ الْمُوبِ وَالْمُرْمَانَ وَالْمُودَ وَالْمُنْجُ فَص وَسَاعَلَ مَا مَدُن مِرَاتَنَاسُ فَعَاعِمًا عُونَفُا إِبَا وَنَضَا رُبُوا وَلَمْ يُعْلُوامِن لِرَاكُونُ مِنْ فَاعْلَ الْمُنْعَدِي إِلَى مُفْعُولِ أوالمتعدى معولين عونانقته الحابث وخاذته النؤي وناسيته ٱلنَّعْضَانُونَ مَا لَى مُغْتُولِ وَاجِدِ لَقَوْ الْكَ النَّادُعْنَا الْحَدِيثَ وَجَادُونَ التَّوْت وُنَنَا سَيْنَا الْبِغُضَاءُ وَيَعَىٰ لِيزَاكِ الفَّاعِلُ اللَّهُ فِي هَالِي لِسَنْ عَلَيْ فَي نَعَا فَكُنْ وَ نَعَامُتُ وَتُعَامِلُكُ قَالَ الْكُنَا أَرُثُ وَمَا عِ إِخْرَدُهُ اللَّهِ اللَّ وُبُنْزِلَتِ فَعَلْتُ لَقُو إِلَى تَوَالَيْتُ فَالْمَ وَنَفَاضَيْهُ وَعَاوْزُالْفَالِيَّة

تنوق النصير إواسر

للبن فرائي فدائي

اْطَانَتْ وَالْمَا يُزَوِّنُ \* كُلُلْفِسْمُ الشَّاءِ مْرَكِلِ الْمُفَصِّلِ وَاللَّهُ الْمُشْكُونِ عِلِ كَالِهِ وَالْسُوْلُ أَنْ يُنْحَ التَّوْ فِينَ عَدْ الْفُالِ وَيُعِلِنَ وَيُوسِّي الله المنعم الماء موك مريد الْفِيْمُ النَّالِثُ فِي أَصِّنَا فِ الْحُرُوف م بسمالله الزمن العَيم ال ٱلْحُوْفِ عَادُ أَعَلَى مُعْتَى فِي عَنْهِ وَ وَمِنْ مَهَ لَمَ يُنْفِكُ مِنْ اللهم الوَفْقَالِيَصْعُ بُ لِلا في وافع مَعْمُنوصَة خِرْتَ فيها الفَعْلَ وَاقْتُمْ عَلَم لِلْرُفُّ فَوي مُحْرَى ، عند بنب مَد ملار مِنْهُ مِن منه النَّالِ مُنْ قَوْلِكَ مَعْرُوبِ فِي قَالَيْ وَاللَّهُ وَمَا رُكُوبُ وَقَلْ فَي لَو وَكَأْنَ قَلْ وَّمِنْ أَصْنَافِ الْحُرُفِ حُرُونِ الْأَصَافِ الْمُنافِ الْحُرْفِ الْأَصَافِ سُمَّتُ بذاك لَا تُن وَضُعَهَا عِلَى النَّ تَعْنَى مِعَاىٰ لَمْ فَعَالِ إِلَى الْمُ سَأَوَعِينَ فَوْضَى فَ ذَلَكِ وَإِنْ لِمُلْفَ لَهُمْ وَجُوهُ أَلَا فَضَاءِ وَمِي عَلَيْلَكُمْ الْمُرْبِ صَرْبُ لا نِمُ الْعُرُفِيةِ وَحُرْبُ كَالِنُ المَا وَحَرْقًا وَحَرْبُ كَأَيْنُ حَرَقًا وَفِعْ لَا فَالَهُ وَلَا يُنعَدُ الْحُرْفِ مِنْ وَالْيَ وَ فِي وَالْسَانِ وَاللَّامِ وَرْتَ وُواوُ الْفِيْمِ وَتَاوَهُ وَالسَّا يَ خَسْتَهُ أَهُمْ مِنْ مَلَى وَعَنْ وَالْمَافِ وَأَوْ وَمُنْ لُ وَالتَّالِيثُ اللفة الشائب عاشا وعلا وخلاص في معنا عااله اء الفاكية كَفُولِكُ سُرْتُ مِنْ الْبُعْرَةِ فِكُو لِهَالْمُعِضَّةَ فِي خُواكُولُ مُنْ اللَّهُ لِم وَلَمْ يَنْ مُعْ كُواجْتُنْ بُواالِحِبْمُ مِرَالِةً وَ ثَانِ وَهُرِينَةً فِي كُوْ تَا كَمَا فَعِرْ اَجْدِيدُ إِلَهُ لَا

قطنوا دُعْندُ سِيَوْيهِ الحَيْدُ النَّفي وَالْمُخْفَسُ عُوْز الزَّيادَةُ - فَالْوَاجِ وَيَسْتَشَيْدُ بِقُوْ لِوِ عَنَّهُ جَلَّ يَفْقُولِكُم وُوْزُخُوب فصل والى معاصمة من دالة على الهاراف ابد لعولك سرت مر البضرة الى بعداد ولويتا ععني المساخية في ينوفول معروجل ولاناكل المؤالم إلى أمواكم رَاحِعُ الْيُ مُعْنَى الْمِنْتَقَاء فُسِلَ وَحُتَّى فِي مُثْنَاعًا الْمَاتَهَا نَفَارِفُ عَلَى في انْ عَجْدُورَ عِلَا بِعِثِ أَنْ مَكُونَ احْرِجِوْ وَمِرْ لَكِثُ أَوْهَا بِلاَئِيةً آخر جزد من مُم الله من المعدّل المعدّى الله وفرات في المنتقضيّي ما المعدّد والمعدّد المنتقضيّي المراجد المعدد الم عَتَّى رَانَّهُا وَمِنْتُ الْبَارِحَةُ حَتَّى الصَّبَّاحِ وَكُلْقُولُ لَحْقَ ضَفِهَا أَوْنُلْتُهَا كَانَتُوْكَ الْيُنْصِيْعَا وَالْيَ نُلْتَهَا وَمِرْحَقِّهَا إِنْ يُدْخِلُ كَانُعْنُ فِي فَاقْتِلَا فَعَيْ مُلِي الشَّكَةِ وَالْبُ رَفِّرْ قَدَاكِلَا وَابْ وَنَمُ الصَّبَاخِ وَلَا تُدْخُلُ عَلَم مُنْمَرُ لِنَقُولُ مُتَّاهَ كَانْقُولُ اللَّه وَنْكُونُ عَا طَفَةُ وسُبِيِّدًا ، ما بعد الله يحوقول الري الفنس وَمَنَّى الْمِبَا ذِمَا نُقُدُ لَ مَا رُسُانِ فَ وَعَنُورُ فِي لَسُلَمْ السَّمِكُمْ الوجوة المسلمة فصل ويفي مفاها الظوفية كفوالك رَبْ فِادْمْمِ وَالنَّحْمْ فِي الْمُنْدَانِ وَمِنْدَلْظَاعِ الكتاب

والانق غاسوافنانسي

of the contraction of the and of restroction مرك اسال عاديا خدي المرك المرام المرام مرام و منه و الداخة و فقال في فقال الله عزَّ و على ولا صليَّكُ الْوَيْدُ الْمُعَلَى الْمُعَلِينَ وَالْمُورُ الْمُمْمَرُةُ فَالْظُلَ عُونُ بُلْزِمُهُا مرمار المجتب الما وعلى الما معنى على على القا عرو المقاقية أَنْ تَكُونَ مُوْمِنُونَ مُوْمِنَةً لَمُفْرُ دِ أَوْجُلَةً كَفُولَكَ رُبُ رُجُلِ مَوْلَد وراما وسه مرود الما من عبد وعالقال إنها معنى على على الطاع و المنتقبة من المرود المنتقبة المرود المنتقبة المنت وَرُتُ رُمُلِعَ إِنَّى وَرُبِّ رَمُلِ الْوَهُ حِيمٌ وَ أَلْفَهُ مَنَّ فيه فصر و الباسعنا ع الدائمان لفولل بهداءاى النفتق خِفَهُا أَنْ يُسْتُوبُنُوبُ لِي لَقُولِكِ رُجُودُ فَالْهُ وَمِنْهِا التَّالَقُفُ الله ى تُسَلِّطُهُ عَلَى الله م بَحِبُ تَا حَرُهُ ، عَنْهَا وِلَهُ فَي كِي رَبِّ مِدالله السَّارِ السَّارِ السّ عُنْ دُفًا عَنْ اللَّهِ عَنْ وَكَا عُذِفَ مَع المُسَاءُ فَي هُمَ اللَّهِ قَاللَّهُ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عُنْ دُفًا عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل به وخام و ورد على الد على المتعاع والمفنى المون مُورى عوضر بفرد منه ومَن خلها معنى المنعالة في يُح كنبث بالقار ويخزن بالفذوم وبتوفيق الله يحجت وبفلان وُتَ رِفْدِ مُرْفَّنَهُ وَلِكَ الْكِوْمِ وَأَسْوِى مَنْ مُعْشِرِ افْيَا لِي أَصَّنْتُ الْذَرْضَ وَمَعْنَى المُصَاحِيةِ فَيْعُوخُ مِ بَعْشِيرَ لِدُول فيزقته ومرمعش صفتان لرفدواشي والفعل عدوث عَلَيْهِ بِنَيا بِهِ السَّفِرِ وَاسْتَرَى الفرسَ سِوجِهِ وَعَنا مِدِونَاوِنَ وسهاأتُ فَعْلَهُ عِبُ أَنْ كَلَّهُ فَ مَا ضِيًّا تَقُولُ وُتُ رُجُلِ مربية في المنصوب لقوله نفال ولا تُلقُولا بديجة الالقللة كويج قد لنبث ولا بحور سالعي اولدلقت وتلق اقتداف وقوله بالكم المنشون وقوله وسودا في الحاج المرا المائور حينكه على المر والعف الحقولك رتما فام زوق ورتبما وَيْ الْمُرْفِقُ عِكُمُ لَهُ وَكُفَى بِالسِّيمَ لِمَا وَمُعَنَّمِ اللَّهِ وَمُعَنَّمِ اللَّهِ وَمُعَنَّم اللَّ نُنْهُ عِلَا أَدِ قِالَ الودُوادِ فَعَالَ المُودُوادِ فَعَلَا اللَّهُ الدُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُ وعالما مال الموقل فيم وعناجي سنكر المعاد وفيها المنديد وَقُول الرِّي الْقَيْسِ الْ الدة لأناها والمؤادث من أنان أالفين فر عال بقراء لفاتُ رُبِ الرُّ ارْمَعْمُومَةُ وَالْبَ رُجِعْقَفَةٌ مِنْتُومَةُ أَوْسِكُ مَنْهُ ف ف اللام للاختصار كفولك الماك لايد والسَّوْم الله ورَبّ الرّ ادْمَفْتُو حَدْ وَالْبَاءِ مُشَكِّرَةٌ او تُحْفَفَهُ وُرَبُّ للةُ اللهِ وَجاءَنِي أَخُ لَهُ وَائْنَ لَهُ وَقُدْتُنْعُ مِنِيَّةً قَالَ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بالتا وَالْبَارُ مُشَكَّدُهُ وَكُفَفْهُ فَعَلَمُ وَوَاوُالِهُم نَعْالَى رَدِثَ لَكُمْ وَمِنْ الْمُقْلِلِ وَمِرْ خَصَا بَصِهَا مُنكلةً عزالما ولا لصافيّة في أفشمن الله الباث عشما

الغاية فى النا تحقولك مارأيته منذ يوم الحدة ومذبوم السُّنْ وكونها المن ذُكرةِ الدعار المنتية فوس وهاط استاها النَّغُوية قالَ حَاتَى أَنْ يَوْبِانَ إِنَّ مِنْ عَالِمُ إِنْ وَالشَّمُّ وهوعند المبرد مكون فعلاج نحوقو الرمج الفوع حاشانتكا معنى البُ بعضم زُنْكُ فَاعِلْ مِنْ الْحُتَ وَمُولَا الْمِنْ وَهَالِيْ وَهَا الوعمروا الشيبان عزبه والدب اللم اغفرى ولمن بع عَانَىٰ النَّيْ عَلَىٰ وَإِنَّ الْمُ صَبِّعِ مِالنَّفِيبِ وَقُولَ وَتَعَالَىٰ كَاشُ لِلَّهِ مَعْنَى بِزَادَةً للله مِنَ السَّوْرُ فَهِ وعداو خطة مرز العقدم فبمتاية باب لا عنيتا، فصل ولي فولم كمه من وروف الحر عدى المه فصل وتذف ووالج فبنعقى النفل بنفسه لفوله تعالى واختار أوى فروه منجيز ريجا وقوله بنا الذي اخترالة جالتاحة وقر له الرَّتُكُ إِنَّيْنَ فَافْعَلْ مَا أَرْبِي بِهِ فَعُدْ وَكُتْكَ خَامَالِ وَدَانشِ وتقول استغفرُ الله يَ فِي وَمنه دَخُلْ الدُّ ارُ وتحذَف مَع إِنَّ وَانْ حِنْمًا مُنْفَرِّمًا فَصِلْ وَنُعْمَرُ وَلِللَّا وَمِيًّا جارمُ ولك الماريِّ والبتاء في القيم و في قول رُفِية ، عُرُواذا بِدَلْ لَهُ كَيْفَ أَصِيتُ واللام فِي لَمْ و أَنْوَاحُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عندَ وَ النَّعْلَ مُ السَّلَهُ مُعَلَ اللَّهِ مَا لَهُ عَلَ اللَّهِ عَالَمَ مُا مَّدُ عَالَمَهُ وَلَد روى الدخفش ترب الكفية فالمناء كالفائغ ندخل لى المفاس والمطرتول الدرا النفتانها عراب والتاء لانتخل المظهرالأعلى واجاب المعلى والدا والمركز لمفقاً فاعق الواد فص ل وَعَلَى الْاسْتِعلادِ تقول عَلَيْهُ । ११ में ११ में دُنْ وَفَا نُعَلَيْنا لَمِرُ وَقَالُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا اسْوَبْتِ أنت ووز مِعَلَع لَى الفُلْكِ وَنَعُولُ عَلَى الرِسْمَاعِ مُرَدِّ عَلَيْهِ إِذَا جُزْعُهُ وَهُوَاسُمْ فِي كُوْفُولَهُ \* فَدُنْ مِنْ عَلَيْهِ بِعِنْما مُ ظِنْ مَا مُلْوَعِ فِي مِيدا، عِمِل أع فَ فَا فَمُ اللَّهِ وَعَن للبُعْد والخافرة لَقُولاتِي عرالفوس لأتد بعط الموع والعزى سنباعدين عندول عن بينه اى منزلديا عن بكريد في المكان الذي عيال سنة وَقَالَ اللهُ تَعَالِى فَلَهُنَّدُ وِ الدِّن فَيْ لِمِنْ رَحُرُ أَفِّي وَهُوامِنْ فيخوقولهم جلستان عزبيند ايحطنها فمسك وَالْكَافُ لِلسَّنْسِيةِ لَمُوْكِ الدِّي صَوْمِهِ الْحُولُ وبواسم فِي خوقوا في المعك في كالرّد المنهم ولايد فله اللهمر استغناء عماعشل وقدشة منوفوله وأم أوعاله عاداذاذا فضاك ومندومد لابتكار

العلة كاتُصَدَّدُ ماختفا مل الحداد تعت في عوضع المستماء النوم نَقْدِ عَلَيْهِا فِلاَ بِقَالُ السَّرُوعُ اللهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَعَ والذى يُتربن مُو فَعُبُع انّ ما كان عظمة الميلة وقفت فيه المكسكونة كفوك مفتحال ذئة المنطاق وبعد فالدة المنات كيف وبعد الموسول ون الصلة لاتكون الدُجُلُةُ كَقُولِكُ الْحَيْدُ إلذي أن الماء سطلوسٌ وعاكان مُطلَّةً للعارد ونعت فيد المنتوصة لوركان الفاعل والمحرورة العد لولا لاذالمَّ مَنْ مَلَى فَ لِلْاَسْتِعَالَ هِ مَا يَعَدُ لُوْصِ الْمُ لُولانَ فقد برلواناك منظلون بإنطافت الله وقوالل منظلق اى لواتك وَقَرَ الطلاقل وكذلك ظُنْفتُ اللَّهُ ذاله عَلَى نائى المعكولين والد مسلطنت عامل كاصلا فمسل ومن المواضع ملحظل لمفود والجلة فيحوز فيدايفاع ايتهت سيت مخوفولك اقال ما افد ل أن احد الله أن جعلنا ف للستكار فتحت كأتك فأت اول مقولى حكالله وال قريت الخنب محذوفا كسرت حاكث ومنه فولده وَكُنْ ازى رُثِدًا كَا بِهِلَ مِنْ الْحُالِنَهُ عَبْدُ الْفَفَا وَاللَّمِ الْمِ تكنهانؤة على بعدادا مافظفيه مرالجلة وتفته على وبراصاف لخبلى فاذاالعودية مَاصِلةُ مَحْدُ وَفَدُّ فَصِلَتُ الْمِلْمُ الْمُ

وم اضناف الحوالخ وفالمنتمة أالفعل وَمِي إِنَّ وَانَّ وَلَكِ مِّن وَكَانَّ وَلَبْتُ وَلَكُ وَلَكُ مِن الْمِنْ مَا الكا فَيْدُ فَتَعُولُهَا عُرِالْعُلْ وَيَسْتُدَالُمِوُ الْكَالِمُ قَالُ اللَّهُ عَنْ وَجِلُ اثْمَا لِلْعَامِ اللهُ وَقَالُ اعْمَالِيْهُ عِلَمُ اللهُ عَلَمُ وَقَالُ ابْنُ اللَّهِ عَنَالًا وَعَالِج إِلَّهُ فَعَالَج إِلَّهُ فَالْمُعَالِثُوا مِا جَعَلَ لَعُلْمًا لَتُ وقالاعد فظرا ماعيد فيس لعلى اضاؤت ككاف والخاد للقيد وفهم ويُعَوِّم وين ويعلما الحراب المعالية كالما والعلما ولبتنا أكثرنيه فياتنا وانتا وللتا وروى سالقافة فَانْ لَا لِيْمَا عُذَا لَا أَنْ لَمُنَا عَلَى الْأَجْمَعُ لِي أَنَّ وَارَّ هُمَا تُؤْكِمَانِ مُعْمُونَ لِمُلِدِّ وَتُحَقِّقًا بِمُ الْمُأَرِّسُ الْمُكَسِّهُ رَةً الْحُلَّهُ مَعْمَاعِلَ استعلاها بفائدها والمفتوحة تقلمها المن علا المورز عُولُ إِنَّ ذُنْكًا مُنْطَلُونٌ ونَشَلَتُ كَا سَكَتَ عَلَى زَمِنْ مُنْطَلِقٌ ونعول بلغنى الله ونعلق وخي أن زيدا منطلون فَلْ يَهُ اللَّهُ مُؤَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَعَ الْمُنظِّلانُ وَحُوهُ وَتُعَا لِهُ عِلْمُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ مِنْ الْمُعَلِّ فَاعِلَةً ومفعول مَ وَمُعَافًا إِنَّهَا مِنْ فُولِكُ لِعَنِي أَنَّ رُبُنًا مُنْطَلِقٌ وَسُمَّتُ اللَّهُ عُنَّ اخْارِجُ وعِينُهُ إِنَّ بِحُوا وَاقْفُ وَلا تُمَدُّدُ

أَنَّ لِسَائِهُ سَبِّقَ بِهِ فِي مَفْظِعِ وَالْعَادِيَاتِ إِلَّى فَعَيْدُ أَنَّ فَأَسْتَظَ اللَّامَ فَصَلَى وَلَانٌ مِلْ لِلسَّونَ وَمَا عَلَتْ فِيهِ الدَّفَعُ عَادَيْةِ فَوَرَكِ السَّارَاتُ رَسِّمًا ظُرِينَ وَعَرْ إِ وَانَّ بِشُوَّاءُ الْمِنْ السعيل اوتل سعيك ان نزنة المعطون ولاعتلى المحت فالُ الله نفالي الله يُري من الشهبين ورسول في والجه التَّاكِلانَةُ وَالتَّنَوَّةَ مُصِمِ وَالْمُكُرُّمَاتُ وَسَاكَهُ أَطْعَالُ و فيه وَجْهُ اخْرُضِعِفْ وَ عُوعُطُهُ عَلَى الْخِالْ عِرَالْفِي مِ وكالن نشا يُعُان فُرُ لِل دُون سائرا هواتها وفدائن الريقاج العتفة مخرى العظوب وخاع لموقالة ولَانَ رُبِيدُ يَغْذُونَ بِالْحَقِّ عَلَّمُ رَافِعُنُوبٍ وَ أَنَاهُ عُنُورُ وَ إِنَّا مُعْمُرُ وَ وَا بعية الملك لل لحيل بعد مُعنى الجد لمه فان لم يُعْوِلُون مُكُولًا المواردة انْ تَعُولُ انْ رَبْعًا وَعُنْمًا قَالِمًا سِنَفْب عِرْ وَالْعَبِي وَلَعْسِيفٍ انُّ مَاسًا وَرُالْعَرَبِ مِعْلُطُونَ قَيْقُولُونَ اتَّهُمْ الْجُعَوْنَ دَا مِيُوالْسِيمَا عَرِمُونُ لا وَإِنَّكَ فَرُدُكُ وَامْمَانَ وَدَالَ انَّ مِعَاهُ مَعْنَى الْمُسْعِادِفُيرَى لَنَّهُ قَالَ فُهُ مَا قَالَ وَلَا سَابِقَ شَيْارٌ قَالَ وَامَّا فَعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الصَّابِيُونُ فِعَلَى التَّقَديم و التَّاخيرِ كَانَّهُ البِّداوُ الفَّالبُونَ بعِدَما مِعْيَاكِينَ وَالَّمْ فَاعْلَوْااتًا وَأَنْمُ بُوَاهُ مَا بَعِيَا فَيْ اللَّهُ اللَّهُ

بِعِدَ حِتَّى الَّتِي بِيتِكُا، بعِنْ الكلامُ فيقولُ قد قَالَ لِفَوْمُ ذِلَكَ حَتَّى إِنَّ ذُنِدًا بِقُولُهُ وَانْ كَامْتُ العَاطِفَةُ فَتَوْتَ فَعَلَّتَ فَنُعُوثُ الْعُودُكُ حُتِّى أَنْكُ مَا لِي فَصِيلًا وَلَكُوا بِالْكَسُولُةِ الْلَاسِّفَاءُلُمْ تعامولا ماله الماها وفول وكلتني هزئتها لغيد علاب المصل والن الني كان أصل له بنكاء قول مقالي كنَّا هُوَاللَّهُ رُبِّ لكن أنا وُلها لَكُ اجا مُعْمِنًا تُلْتُهُ مِداخِلُ تِد خُلْ عَلَى لِلسَّانِ فَصِلْ بِينُهُ وَيَرْنِ إِنَّ كُفُولَكِ إِنَّ أَوْمُدُا وَفُولَ مِنْعَالَى إِنَّ فُوٰلِكُ لعَيْرةُ وَعِلْ النَّبِ كُنُولَكُ انَّ رَبِيًّا لِفَنَّا بِمُ وَفُولُ مِ تَعَالَىٰ انَّ لِللَّهُ لفَعْوُر موعلى يتعلق بالحنبراذ القَتَلُ مُهُ كَعُولَك انْ زيدًا لطعامَل إَكُ وانَ عَمَا أَلِي اللهُ الرِجالِينِ وفق له نفالي إِنَّهُمْ لَعَ سَلَّوْيُهُمْ نَدُمُ وَنُ أَ وَقُولُ النَّاعِينَ اِئْ اَوْرُا خُصِّني عُمَّا مُودِّتهُ عَلَى النَّمَا فِي الْمِنْدِي عَبْرَ مَلْعَوْدٍ الْ وَلَوْ إِخْرَتَ فَقُلْتُ آكِكُ لَطْعَامَكَ اوْعَبِرَ مَلْفُورٍ لَعِنْدَى لِمُخْر لان اللهم كانتاخي عراج والخرف أَنْ نُرُقُوا فِيا يُمُ فَا ذَاحِيتُ مِا لَلَّهِ كُنْرُوتُ وَعَلَقْتُ الْفِعْلَ فَالْ اللَّهُ نَعَالَى وَاللَّهُ مُعْلِ الكُّلِّ لَوْسُولَ وَاللَّهُ لِشَّهَدُ إِنَّ المنافقين للاذبون ومايخكم وخرأة المخاج علىالله

وغبت زامداكرحتي

19 m

فُصِلُ وَالْجُورُ إِلْهُ خَالُ إِنَّ عَلَى أَنَّ نِيقًا لَ إِنَّ أَنَّ زُوْيُّا فِالدَّادَالَةِ أَذَا فَهُلَ سِنْمُ الْمُولِكِ إِنَّ عِندَنَااَنَّ نَيُكُ لَ الْمُعَلِّدُ الْمُرْكِ الْمُعَلِّدُ الْمُرْكِ عَلَيْهُما وَرَالِعِبِ وسيستن والهرون يعلقا والملسونة احتراعالا وتقع فعاضا المن والفعال فخبرها والمعتوحة نفؤض غاذهب منها حدلا حرفا يغة حن النفي وقد وسوف والسِّينُ تعول أنَّ زِيلٌ كَنْطَلْقُ وقاللهِ مُعَالِي وَإِنْكُ لَيْ لَمَا جَمِيعُ لَدُيْنَا مُعْمَرُونَ وَفُرَكُ وَانْ عُلَّالُمُا لَوْ فَيْنَهُمْ عَلَى لِمُ عَالَى وَانْسَدُوا وَلَوْ إِنْكِ مِنْ يُوْمِ الرِّيَاءِ السَّالِيَّيْ فِرَاقِلَ لِمَ الْخُلْ وَ أَنْتَ صَلَعِينُ وقال والنحنت مِن فله لمن المنافلين وقال وال تظلُّ لِمْنَ الْكُ أُخِينَ وَقَالَ وَانْ وَجُدْنَا أَكْتُكُمُ الْمَاسِقِينَ وان دَالكُونَةُونَ ﴿ باللَّهِ وَبَاكِ إِنْ مُنَاكُ مُنْسِلُ الْأَجَرِتُ عَلَيْكَ حَفُورُةِ الْمُتَعَلِّمُ الْمُعَالِمُ ال وووواأن تزيك لفسك وَإِنْ تشينك لهينه وتقول أن زيد مُنظَلِق وَالنَّفَتْدِرِ أَنَّهُ زَبْنُ مُنْطِلِقٌ وَقَالَ لِللَّهُ نَعَالَى وَآخِدُ

دَعْوَيهُم أَن الْحِدُ للله رَبِّ الْعالَمْين وَفال الم في فِننَهُ لَسُنُوفِ الْهُندِ فد عَلَوْ النَّ عَالُكُ كُلَّ الْحِني وَيُنْعِلُ ا وَعِلْمُ اللَّهِ لَا مِنْ وَالَّ فَدَحْرَجَ وَالْ سُوْ فَتَكُوحُ وَأَنَّ سَيْخُرِجُ قَالَ اللَّهُ نَعَالَى الْعُشِبُ انْ الْرِيرَةُ الْمُدُ وَقَالِكَ عُلِمان سَيْحُون منحَوْق فَي فَصَالَ وَالفِعل النَّاتِ يُلْ خُلْ عِلَى لِعِنْ وَمَدْ مِشِلَ لا أَوْ عِنْ أَوْ عِنْ أَوْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ في العُقود عقوله نقالي وتعلون الله الله هوالية وقوله الفطيرة والمراجع فالله يكن ك للخاطبة واردف وَاحَافِ فَلِينْ حَلَّ عِلَى أَزَالِنَّا صِمَّةً لِلْفَعِلَ لَقَوْلِمَ نَفَالْحِينَ وَالَّذِي لَطْمُعُ لَنْ يَغْفِرُ لِي وَفَوْ الْكَ لِدُعُولُ الْخُسْزِ لِلْتَ واخات أن شيئ إلت ومامد وعان كظنت وتحسف وُخِلْتُ فِهُو دَاخِلُ عِلَيْهِمَا جِيعًا نَفُولُ ظُنُنْتُ انْ يُحْتُوجُ والكانزج وأن سترمج وفنرى فوله نفالي وحسبوا الله تكون فيتك بالرفروالقب فص وتخرج ان المكسورةُ الى معنى إجَل قال وَيْقُلْنَ شِيبُ قُدْعَلالَ وقُدْ كَبِرتَ فَقُلْكُ إِنَّهُ ١ ويحدث عندالله والأثبران وواكما وتخرج الفنوخة

> الَى معنى لعلَّ صَوْلِهِم البِّ السَّوْقَ أَتَكُ تَشَرَّى لِمِنَا وَنُبْدُكُ تسره نمير هورتها عُيْنًا فتفول المنهدعين محَدُّ اسول الله نفسا والحانا فنستلارك بها التعنى بالدعاب والمعاب ما أنتفى وولاف ال ما عائن زيدُ وحا فيند للنَّ عِلا أنَّ فصل والتَّفَا يُرْدُ المعنى مُنْزِلْتِه في اللَّفظ لقولال طفراوط الذيذ فارتني دين كوة عما عايث وفول عروعلا ولاأديم كالمنشلغ والتنازعتي الدم ولجي الله سلم عامعنى النفي وتضم والديكة كشرًا ف وْتُخُمُّونَ فِيظُلُ عِلْهِ كَا يَظُلُ عَلَيْ إِنَّ وَانَّ وَتَقَعْ فِي خُرُونِ العطف على سَبِيع بِبانُها إن شاء الله كَ أَنَّ ع للنَّشبه ذكَّت الكان مع أنَّ كارُكِّتُ مُعَ ذاوايَّ بِف ك نداوكاي وأها فق الك كاري زير المكران زيرًا كالهسد فلكافة تت الكاث فغت لها المنة لفظا والمعنى عَلَالْكُسْ وَالْفَصَلُ لِينَهُ وَمِيزَ لَلْ صُلِ اتَّكَ عَلَهُ عَالَهُ عَالَمُ اللَّهُ مُلالًا عَلِيالسَّنْ مِعْ أَوَّلَ الْأَقْ وَتَعْ يعدَّى مَنْ مَعْمَ عَلَى لَيْنَا بِ فصر المعقف بيطل علها قال د

وتَغْرِينُهُ فِي اللَّهُ وَكُمَّا فُرُكُمًّا إِنَّ وَمَنْهُمُ وَيُعْلِمُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كان وَرِيَّ يُعرِسُا الْحُلِبُ و فِي قوله كان طبية يُعْظُوا إِنَّاضِ السَّلَّم المَنْ أَوْجُهُ الدُّفْوُ النَّصْبُ وَالْحُرُّعَ لَى رَافَ أَنْ الْمُتَ هِ المُّنَّةِ كِفُولِدِ تَعَالَى مِا لَيْتَنَا نُرُدُ وَلِحُوزُعْنَكَ الْعَنْ وَإِدِ انُ عُرِي مُحُوى أَنْنَى فَيْقَالُ لَبُتَ دُنِيُ أَقَاءُما حَالِقُالِ أَنْتَى لأنتاقا بما والكسائ كجبئة لك على اصاركان والذى غُوِّيْهُمَا مِنْ فَولُ الشَّاعِينَ أَيَّا لَيْتُ أَيَّا مَالِقِبَعَى رَوُا مِعَتْ وتُدُدُونُ ماهُوعَلَيْهُ عَنْدَالسَّرِينَ فَصَ وتعُول لَدَ اللَّهُ زَمْكًا خَيَارِجُ وَلَشَكْتُ كَاسَلَتْ عَالْطَنْتُ عَرَّ وَعَلَا لِعَلَّ السَّاعَةُ فَرِبُ وَلَعَلَمْ اللَّهِ الْوَقَعُ مِهُوَّ الْوُهِ لِمَعْ وَاللَّهِ اللَّهُ الللْمُولِلْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُولِيَّالِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِي اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ أنتماعلى حائكا ذكرم وعون وقد لخ فيها وعلى التني من قرا فاطّلَة بالنصّب وسي فحرّ فعاص فصل وقوجاً وفي الشعر العُلكَ يُوعُ انْ ثُلِمَ مَلْهُ عِلَيْكُ مِن اللَّهِ بِينَعَلَى فْنَاسًاعَلَهُمْ فَصِيلًا وَفِيهَا لِغَاثُ لِعِلَ وَعَلَّ وَعَلَّ وَعَلَّ وَعَنَّ

مَنْ أَخِادِ كَا تَكَ نُعْلَتْ حَرَبُ بِهَا فِصِ لِي وَالْفَارُوثُمُ وَحَتَّى تَفْتَفِي المزنب الدائن الفاء سوب وجود الشَّان بعد الأولى بغير عُسلة فيَّ نوجيه عُمُ لَمْ وَلَا لَكَ قَالَ سِورِهِ عُرِيثُ مِرَعُلُ فِي الحراةِ فَالمَرْوِنَ مَّا هُنَا وُرُورانُ وَخُونُولُ وَنَعُ الْكُذَاءُ فِي أَمُّكُذَاءً فِي أَمَّا إِلَيْنَا وقوله والله لفقار لمئ تاب وآئن وعيل الكائر المند عول عَلَى اتَّهُ لِمَا أَفِلَكُمُ حَمَّمُ إِنَّ الْمِاسَ عِلْمَ وع لَي دوام الدَّهْتِ الْسُأَلَّةِ وحتى الواجب مع الن بكور عا بعطف بعاجرًا ووالمعطوف علمه إما ا فيتملغ كَفُولَكُ مانِ النَّارُ حِنَّ الدِّنبتاءُ أَوْ الدُّونَ و كُف لله قيمُ الماجَّ حَنَّ السُناةُ أَوْوَالِمَا وَآمُرُ للنَّهُ الْعُلْدُ الْحُكِم المِدَالْمُلْدَيْنِ الدُّانَ أَوْ وَإِمَّا يُقِعَانَ فِللَّهِ، وَالْمُ وَالْحُسْنُفْهَام عَوْوَالِّكَ حان در ف لفع م وحانى الكاز عد واستا عمر و واحرب راست الْوُظُورُ مُو واصرب الله واستاطرة والقيت عبدالله أو احاه وألَقِت إِمَّاعُنُدُ اللَّهِ وَإِمَّا أَحًا وُ وَلَمُ لا يَعْمِ لَمْ فِي لَا سَنْفِهَا مِ إِذْ أَكَانِتُ متصلة والنقطعة تقع في للنبابط العول في المستعلم الريعات مُتَصَلَّهُ وَالْمُعْطِعَةُ لَعْمَ فِي عَبَيْنِكُ مُولِي الْمُعْلَى وَالْفَعْلَ بِينَ الم عليد المُعْرِدُ و انْهَا أَلَّى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه في الأول تعلم كون أحدِيمًا عنك فأنت نسُلُكُ عُنْدُونِ المنافي تعلم

واَنَّ وَكُنَّ وَلِغُنَّ وَلَغَنَّ وَعِنْدَا بِي لَعَبَّا سِرانَّ اَصَلَّهَا عَلَ لِثَدَت عَلَيْهِ الأَمْ البِسَدَاء وَمِنْ حِرُفُ الْمُعْلَمِ العطف على مزين عطف معزد على معرد وعطف علة على جُلِهُ وله عَنْوة الرُّحْفِ فَالْواوْ وَالْفَاءُ وَثُمَّ وَحَتَّى الْفُتُهُا عَلِجَع المُعْكُون والمعطوب عَلَيه في حَمِّ تَقُولُ جا فِي زَيْنُ وعزوون فنفوف وسفعد وتل فاعد واحوه فاع واقام بِشُ وْسَافِرْ اللهُ تَعْجُع بن الرجلين الْجِي بز الفَعْلَيْنَ فَي اسنادها الى زبدومز مضروني الجلتين في الحصول لذلك صُربِ نَتْ قَا فَعُيُ اللَّهُ عَبِي اللَّهُ ثُمَّ احْوَهُ وَوَالْتُ الْفَقِّمَ حَقَّدُتُ الْثَمَانَةُ اللَّهَانِقُنُوو مُولَدُلُكُ فَصَلَّى فَالْعَاقُ العبع المطلق عبران الون المبدقية داخلان الحسم فللأخ ولاأن بعما في وقت واحد الله فران بزان وعايرا عكسهما نحوفولك مانى زير البوم وعرواس واختصر كرام وخالد وسيان فعودُ لَحُ وقيامُكُ وَقال أَللهُ نَعَالَى وَادُمْ لَوْ اللَّالِحُ مُن وَوُلُوا مِيَّطَةٌ وَقَالِ فَوَلُوا حطة وادخلواالمائعيكا والقصة واحدة وفال سببوبه ولم تخط للزنجل سرلة سنف يك اتا ذكوراه لا

مَا وَكُمُ وَلَمْنَا وَلَنْ وَإِنْ صَالِفَ لِلَّهِ إِلَّهِ إِنَّا لَكُ مَا يَعَوْلُ مِارِيد منطلق ادمنطلقًا على اللغتين ولفي لماضي المعرف عليال في فَوْ لَكُ الْعَلِينَ وَالْسِينِينِ الْمُتَّامَا فَهَى فَعْ لَعَوْلَ الفَيْ اللَّهِ هويفعل اذا كان في نعل حال واذا فال لَعَدُ فعل فاق نفيه ما فعل فكا لله قرائ في في المنا المتقبل في فولك التعلق ال يسويه وامّا لا صاون نفيًا لعول المأمن ولاما وقدام ملى الرسين ولاما وقدام الفائل فويفعل وكم بفخ الفغل ويتفي بقالفياعامًا في والط الريفرية الدُّاد وغيرعات فالله دحلُّة الدَّادولا اوَإِنَّ ا ولاندة الدَّارولَ عُمْرُه وَالدُوْرِةُ فَالكَ النَّعَ وَلَهِ الْمُونَ والتَّعَارِ في فَولَكُ لَارْعَاكُ اللَّهُ فَعِيدًا وَلَوْتَا لقلي المضارع الى الماضى ونفيه للدان بينما فرقاً وهدان لريفعل فغ فعل وُلتَا المُعَلَّ فِي قد فعل وسي لغ صَّتُ المهاما فازدادت في معناع ان نعمَّت معنى للموقع والنتظار واستطال زمان فعلم الدنوى أنك نفول ندم ليه وَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْيُ عَقِيبَ الدُّوهِ وَاذَا قُلْتُهِ النَّاكُمُ الْيُعَلِّمُ اللَّهُ اللّ على أنَّ لم منفعه الى و فته و نسخت عليها دون المنظام في فراك خركت ولما اي ولما تُخرَجُ كَا نَشَوَلُ عَلَى فَلَافَ

اللهُ الله فصل وبنال أو الما في الأم الشَّدِ وفي الأم المُن الشَّدِ وفي الأم المُن وَحُدُ امَّاهِذَاوُ إِنَّاهِ عَلَا ذَاكُ وَالْمِاحُدُ لَعُولَكُ حَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ ئىرىئەرىدىن ئىدىدىرىنىڭ دۇلىن سىرىنى ونعىڭ اِتا الغَيْبُدُو اِتَا الْغِنْبُو فَيْ فَيْ فَيْ لَوْمُ مُنْ لِلَّةً مانسانىرغى مامام شىرىتى دۇلىن سىرىنى ونعىڭ اِتا الغَيْبُدُو اِتَا الْغِنْبُو فَيْ الْعَلَيْبُ وَاسْتَامِ الْفَصْلَ أَلُّ مِعِ اوْتُكُفِّي أَوَّ لَكَ لَا مِكْ عَلَى الْبَقْينِ تمريغ ضه الشك ومع امتاكلاتك والمديع عاالشاك وَإِنَّ يُعَدُّ الشَّيْخُ الْوَعَلَى الفَّادِيُّ امْتَا فِح وَفَا لَعِطْفُ الدُخُولِ الْعَاطِفَ عليها ووقوعها مُلِل لمعطوف عَلمه وَلَمْ وَمَلْ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَرَ مَرَهُ وَمَرَهُ عَلَيْهِ فَلَا نَتُفَيْ مَا وَجَبُ لِلْاقِ لَكَ عَوْلَكَ جَالَى رَبِينُ لَمَ أَعْرُونَكُ مُرَيْدِهُ وَمِنْ عَلَيْهِ فَلَا نَتَفَيْ مَا وَجَبُ لِلْاقِ لَكَ عَوْلِكَ جَالْمَوْلِكَ عَلَيْهِ لَلْمُ الْعَ مِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ الْمُعْلِقِينَ لِلْمُوالِعِينَ لَمُ وَلَيْ مِنْ فَيْكُ الْوَقُوجِ الْمُوْلِكَ عَلَيْهِ ل بمريس والمان والمحائن بكوبلهالة ولكن اذاغطف بالمفرد على الله يم كانتُ للا شُنْهُ دَاكِ بعد المنفي خاصَّةُ كَعَوْلَكُ ماز أَنْ زِيْلًا عَيْدًا اللَّهُ لَكِنَّ عَبِّ إِذَامَا فِعَطْفَ الْحِلْمَانَ فَنظِيرَةُ مِلْ يَقُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ جا ني زُنْ لُا كَانِ عِرُول مِح ، وماحياً ني زيدُ كلن عروور وار ومن اصناف الحرف حروف النفي أوس

أن او والم سواليم احدالاس

فصل والن الاكارما أفعليه لامن بغي المنتقب لقول لَا انْوَ اللهِ مَنِكَادِ فَاذُ او لَلتَ وشدُدُتَ عُلْتَ لَنْ انْوَحَ الديمُ مَكِانِهُ فِالْ اللَّهُ تَعَالَى إِلَا مُحَمِّ مَنَّا اللَّهُ مِعَالِكُونَ وَقَالَ فَلَنْ الْمُنْ الْمُنْ خِلْهُ رُحْزِحِينَ مَا ذِن لِهِ اللَّهِ وَقَالَ الْمُلْكِ اصلهالا أن عُمِّفَتْ بالحذب وقال العراء يؤيا مُتلك الله مِ أَلْفُ لَا وَهِي عَنْدُ سِيبُوَيه حِنْ بِراسَةٍ وَهُوالْمِيِّ فِي فهالحال وأن بكزلة مليغ فعي الحال وتدخل عكي الجلنان لفعلبة والمستقة لفولك المنفؤم رثاث وال ديد كَا يُمْ قَالَ الله مَعَالَى انْ تَنْعُونَ المَ الضَّارِ وَقَالَ إِن المُكُمِّ للمُ للله وَلا يَوْزُاعًا لَهَا عَمَلُ لَنْبَرَع مُدسببوية وأَحَازُهُ المرِّدُ وَمِنْ آمُنَا فِالْحُرْمِ عِنْ فِي السَّنَّافِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وهي ها وَالد وَامَا تَقُولُ عَالَيْ زَيْدًا مُنطَوِي وها العليا والحات عطامالب واما انكفارج والالمتعلواما والله لا فعَارِينَ فإلى التَّا بِعُنَّهُ اللَّهِ هَا إِنَّ نَا عِدْكُ أَنْ لِمَتَكُنَّ نَفَعَتَ قِارٌ صَاحِيَا فَدُنَّاهُ فِي الْبَكْلِةِ وقال عَزَ فَسَمَّنَا المالُ نِصِفُهُ مِنِنَا فَقُلْتُ لِكُمْ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وفال الحااصان فبرغارة بخال دقيل اباغا مان وآمات

> فَعْ خَصْلِةِ قُهُ لِمَا سَبَقُها من علام مُنْفِي أَوْسُلْتِ لَفُولُ اذا امّالً فَأُمْ رَحِيدٌ أَذْ لَمُ يُقِمُ مَعِ رَضَد سُمًّا لَغُو الله وكَذَلك لداوقع الكلاقان بَعِدَ حُرْفِ للمُستفهام أَذَ اقالَ اقام زَدْي أَوْ أَمْ الْمِرْدِيثُ فقل نع فقد حققت العد الميزة وسلى الحاك لما بعث اللَّهُ تِعُولُ لَهُنْ قَالَ لِلْمُعْمُ زُنْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لغالى بلى قادين اى جعها واحل المعدق الد ذالحب خَاصَّةُ مِيْوِلُ الْفَائِلُ قِدَانَا أَحْ رُثُدُ فَتَقُولَ أَجُلُ وَلَا تستعل فجواب المستفهام وجبه وعامكم الزاء وقديفني فالعنفظ علافة ووالقائمة المراج المائية المانة وُنْفَالُجُرُلِا فَعُلْنَ مِعنَ حَقًّا وَانْكُ ذَالَكُ فَأَلْ وينكن شبب قُدْعَلاك وقُدْكبت فقُلْت الله فاي الشَّعُ لَمُعُ الْفُسُم إِذَا فَا لَ لَكِ السَّعُ الْحُالِ الْفَعْ الْحُلْفَ الْفُلْتَ اي وَاللَّهُ وَإِي اللَّهُ واي لحري واي لا اللَّهِ ذا فص وكناتة تكارا لعبت عرائع وفراءع بزالحطاعتم ال والن معود رض الله عمد من قالو الع وحد المناس فَوَاعْنُ يَثِيمُ إِفْ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهِ لَا مِلْ فقولوا فع مع وي اي الله الله اوعيدنت الباء

وَنَشِلِينُهَا وَالْجَعْ بَيْنِ مَا لَمَنْنِ عِ وَلَامِ الْمُغُرِيفِ الْمُنْعَمِدُوهَ فَعُ وَمَنْ اصْنَافِ الْمُوفِحُونُ الْأَسْتِنْكَ ا وَهَى لَا وَمَا اللَّهُ وَعَدُ الْوَحِلْ فَ يُعْمُولُلَّا فَالَّ فَوَرْ أَصْنَا فِي الْمُوفِ عَرْفًا الْخَاصِ الْمُوفِ وَاللَّهُ الْمُلَّالِينَا اللَّهُ مَعْتَانِ عَلَامُلًا اللَّهُ الْمُعَادِينَ فَي خَوْدَاكِ وُذَاكُ وَأُولَيْكُ وَ هَالَ وَهَالُ وَحَبَّهَاكَ وَالَّمِّالَ وَرُولِيلًا وَازَابِنَكُ وَاقِاكُ وَفِي النَّ وَالنَّ وَالنَّهِ فَصَلَّ وَتَلْعُهُمَا التَّنْتُنِيَّةُ وَالْجُهُمُ وَالسُّنْفِ إِذَالسَّانِينَ كَاتُلْوِ الشَّمَائِدُ قال اللهُ نعالُ وَلَكُما مِيّا عَلَيْمِي وُلِيَّ وُقِالُ وَلِحْمَ عَيْنِ لَكُمْ وُ قَالَ فَذَكُونِ اللَّهُ يَ لَمُنَّتِّي فِيهِ أَوْ قَالَ أَنْ تُلْكُمُ [ لُكِتَّ مَنْ وقالَ وَاوْلَيْكُ مُرْجَعُلْنَا لَمُ فَيَكُمْ وَقَالَ كَذَٰكُ قَالَ رَبُّكُ وَتَفُولُ النَّهُ الْمَانُمُ وَأَنْتُنَّ فَصِيلًا وَيُطْيِرُ اللاب الها والياء وتنبعهما وجعما في اتَّاهُ وَامَّاكَ عَلَىٰ وَالْمُنْ وَمِنْ أَصْنَا وَلَا مُنْ وَمِنْ المت الدوي ان وال وما ولا ومن والماشية إلى قال ما ال والمن و المن المن المن و د خول اف وَصِلَةُ الْكُونَ مَعْنَى النَّفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّا

The state of the s

غَيْرَاللهِ وَعَنِ لِلْحُفْقِينِ زِيَادُ تُنْهُ عِنْ الْحَيَابِ مَوْزِيَانَ الْمُنَاوِلْمُنَاكِيمِ اللَّقَيْ فِي كُوْ مَارُفِينٌ بِقَائِمُ وَيَحْسُكُ رُيْنُ وَكَ عَي بِاللَّهِ وَهِ وُرُاضِلًا فِي اللَّهِ فَا كُوْ فَا اللَّهِ وَهِمَا أَيْ وَانْ فِي خُونُولُهِ عَرُّوكُما وَالْمُثَالِّقُوي فُومِيهُ أَيْ مُرْفَقُومِ كَأَمَّاكُ فُلْتُ تَفْسِيرُهُ مِنْ فَوْمِ وَهِ الْمِعْنَا وَفَقِهِ عَلَىٰ السَّاعِيْمِ، وَتَرْسِنِهُ عِالِمُطْرِفِ أَيْ أَنْتُ مَدْ يَثِ وَتُقِلِمُ لَكِنَّ اتَّالَ لَا أَفْتَلَىٰ وُلِمُ الْمُفْتَرَةُ وَلِلا ثَانِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْنَى الْفُوْ لِكُ قُوْلِكَ نَاكُنتُهُ أَنْ قُمْ وَأُوْتُهُ أَنِ الْعُكُمْ وَكُنُتُ النَّهِ أَنْ إِرْجَعُ وَمِذَاكِ فَتِرَقُولُهُ تَعَالَى وَانْطَاقَ الْلَهُ: مِنْهُ أَنِ الْسُنُو [وَاصْفِوا وَ فَوْ لَ وَالْوَالِهُ الْوَيْ الْرَحِمُ فَيُ الْمُولِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُعْلَمُ الْمِثْمِ فَيَ الْمُعْلَمُ الْمِثْمِ الْمُؤْلِثُ الْمُعْلَمُ الْمِثْمِ الْمُؤْلِثُ وَعَلَامُ الْمُؤْلِثُ وَعَلَامُ الْمُؤْلِثُ وَعَلَامُ الْمُؤْلِثُ وَعَلَامُ الْمُؤْلِثُ وَعَلَامُ الْمُؤْلِثُ وَعَلَامُ اللّهُ مُنْعَلِّمُ الْمُؤْلِثُ وَعَلَامُ الْمُؤْلِثُ وَعَلَامُ اللّهُ اللّ و قَالَ الله نعالي وصافتُ عَلَيْهِ إِلَّهُ رَفْزُعُ أَرْجُتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَظُوْ فَتْرِيدِ فَوْكَ نِعِالَى وَالشَّمَاءِ وَمَا بَنْهِمَا وْفَالِكَ الْمِنْ يُنْ النُّورُ مَا ذُهُبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّا الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وُتَفُولَ بَلْعَنِي أَنْ حُسَاءً عُرُومِ وَأَرِيكُ أَنْ تُفْعَلَ وَالَّهُ أَمْلُ أَرْيَفُعُلَّ وَقَالَ اللهُ مِنَا لَيْ مَنَا كَانَ جُوابَ فَوْمِهِ لِكُ أَنْ قَالُوا فَصِا

مَاإِنْ عِفْ بِهِ كَالْبُوْمِ عِلْيَ أَبُونَ حُرْبٍ م وعند الفرّ ارآنها وصند من الله الله في حرفا الله عن ارفاك توا دُفِحُوفِي اللَّهِ كِيم فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ب عدان و عدان استطور المان على المان على المعاني المعالم على مرض من المنظمة و المنظمة المن مِنْ غِيماجُمْ وَحِيتَ لِأَمْرِ مَإِوْلِيَّا نَتِيدٌ أَمْنَ طَلَقٌ وَأَبْمَا كُلِلِّ أهلش وبغين ما آريتك وكال الله نغالي فبما نقضهم سيتاقم وَقَالَ فِمَارُخُهُ مَ اللَّهِ النَّكُ لَهُ وَقَالَ عَالَلُكَ وَقَالَ أَيَّ الْأَمْارُ فَنُيْثُ وَقَالُ السَّهُ نَعَالَى وَاذُامُا أَنْزِ لَثْ سُورُةٌ وَقَالَ شَلَّ مَا أتَّخُونُ مُقون فصل وقال الله تعالى الله يعالم أَهْلُ كُنِتَابِ أِي لِيعْلَمْ وَقَالَ فَلَا أَقْمْ بِمُوّا قِعِ الْمَوْمِ وَقَالَ العَاجُ في مِن لِحُورِ سَرِي وَمُاشَعُرُ وَمِنْهُ مَا مَانَ رَثُنُ وَلَا عَرْهِ وَقَالُ اللَّهُ لَعَالَى أَوْرَكُنِ اللَّهُ لِيَفْعُرُ لَهُ وَلَّهِ لِينْدِيمُ وَقَالَ لَا تَنْتُوى لَكِمَ نَهُ وَلَا السِّيَّةُ وَمِ وَتُو ادُمْنِ عِندَ سِبِوُيْهِ فِي النَّفَى خَاصَّةً لِنَا يَسِيهِ وَعُنومِ فِي وذلك خوفول ه مفالي ما خاراً من بشير ولا تذبر والسنفام

كَ النَّهُ فَ قَالَ اللَّهُ لَعَ أَلَى اللَّهُ لَعَ أَلَى اللَّهُ لَعَ إِلَا اللَّهُ لَعَ إِلَا اللَّهُ لَعَ إِلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعَ أَلَا اللَّهُ لَعَ أَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعَ اللَّهُ اللّ

وا الانتزاد مع الواو معدالنو كمنوكر ما ماية زيد والمغرو والعنى كمن ظامر ما حالى زوجرو ال

حَرْفُ النَّفْرِيبِ وَمُوَقَدُ نُقِرْبُ الْمَاضِي مِزَلِفَالِ إِذَا قُلْتَ فَدُ فَعَلَ وَمِنْهُ فُولَ أَلُورُ إِن فُلْ قَامَتِ الصَّلَوةُ وَلَا مَنْ فَلِهُ مُرْمَعْنَى النَّوْقَرْ قَالَ سَوَيْدِ وَامْانُولَ فِي أَبُ كُلِّ فَعَلْ وَقَالَ آسَتُ نَةِ إِنْ لِمَا يَعْفِلُ وَقَالَ لِقِلْكُ هَذَا الْكُلَّامُ لَفَوْمُ مِنْ يَظْمُ وَلَلَّحُتِّ فصل وَالْمِنُ النَّقُلِيلِ مُؤلِّهُ وَتَمَّا اذَا ذُخُلِّ عَلَّم الممارع لَوْلِهِ إِنَّ الْكُنْوَةِ قُدْ نُصْدُفْ فَصَلَّم وَ وَوَزَّالْفُعُلُّ سُينهُ وَيَرْالِعُفُلِ مِالْفَسُرِ لَهُ الْكَ قُلْ وَاللَّهُ الْسُنْتَ وَقُلْ لَعْرِي بتُ سَاهِزًا وُكُونُ طَرْحُ الْفِعُلِيفِ إِذًا فَهُمْ لَفُلُولُم مَا اللهُ اللَّهِ عُلْهُ مُن كَامِنا لَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ومراضاً في الزف دون الناف المال والم وَالسِّينَ وَأَنْ لَو وَانْ قَالَ لَلْتُولِيلَ إِنَّ سُيْفِقُلْ فِي إِنْ يُقِدِّلُ كالتكنفك كواب لابعقل فالشفاس افضاء الفتم وَعْ سُوْفَ وَالْمُعَلَى زِيالُ النَّفِيسِ وَمِنْ مُسُوِّفَ لَا فَارْبُ المِينَ أَمِّن وَيُقَالُ سُفِ الْعُولَ وَانْ يُدَخُلِعَ لَمُ لَمُعَالِعَ وَالمَاضِ مَلُونًا عِنهُ فِي الْمُسْتِ وَاذْ اذْخُلُعَ الْمُلْتَاعِلِينَ الأستشلاك فوالخار بدائ وج والمراث لمكن سيها بتراغ خبرعسى والمالغرف الشاعر وفؤلم

وتديد خل المضارع والمراد تحقق الأوتر قا الموتر 8

ين اذا وخلت على الماصي

والم وخذ على المناري كورفاء

الم بنعلب مناه الاالب

وَيَعِمْ الْعَرْبِ بِرِنْعُ الْعَدَلِ يَعِدُ الْ تَشْبِيعُ عَا قِالَ وَ انْ نفتُدُ أَنْ عَلَى المَا وَيُعْلَى المَّالامُ وَانْ وَشَعِهِ إِلَّهَ مُلَّاهُ وعن ما أَهِ أَنْ يَمُ الرَّحَيَاعَةُ بِالدُّغ وَمَرْ لَصْنَّافِ الترفي عروف الغضيم ومي لالوالات وهلا والله تفول لوق فعلتكدا ولوكا منت نثل وعال هُرُكْتَ بِهِ وَلَمْ فَيُتَ مُومِدُ استَنْظَاهُ وَحَتَّهُ عَلَى الْفَعْلِ وَ لِأَمْ خُلِ اللَّهِ عَلَى فِعْلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ لَعَالَى الله لُوكُمْ أَخُونَنَى وقالَ تعالَى لَوْمَامًا سَبِ الْمُلائِكَةِ وَقَالَ فَلُولُ الْكُنْمُ عَمْرُ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا وَانْ وَقُرْ يَقْفُعُ الْمُ مُنْفُولُ الأعروف كازبا ضاررا فغ اؤنا صحفولك لن صرت فقامًا لو لا رفي الك لو المربية والسيون وتعول لولا خرا الرفا وهَلَا خُنْوَامِرْ ذَاكَ ايْ مَلَانفُعَلْ حُنْ مُوَّافَالَ وَجُوزُرُفُهُ عَلَمْغَني عَلَاكَانَ سُلُكُ خَيْرُهُ وَلَكُ وَقَالَ جِيرٌ الله تُعَدُّونَ عَقْرًا لِنَسِ أَفْصُلُ مُعْدَدُ فِي مَنْوَ طَلِي لَوْ لِمِ الْكُونَ الْمُقْتِعَا فصل وُالوُلْ وَلَوْمَا مَعْنَى آخِ وَهُوامِنَاعُ التَّي لاحود عُنْده وما في الوجوع داخلان على المردية ك عداك لا لاعتبال لهال عن وفراضاً فالخزف

غ الماض للشديم وع الاستشال للخصفور العدائد الم الما المالة بعائده المالية المالية ف ولاتنفام صلالكام الخور تقدم في وعلي حيا الاساء عَلَيْهِ لا تَعُولُ مَنْ عَلَالْتُهُا وَمَا الشَّيَةُ ذَلِكَ وَمِنْ لَصِينًا فِي ك في السُّوط و مَان ولو تنظلن على المناب فَتَعَمَّلُانِ الْمُوكِ مِنْ إِلَى وَالسَّاسَةُ خُوَارُلَفُولِكُ أَنْ تُعْرِثُني الْضَرِيكُ وَالْوَجِيتَى لَا حُرِيثَكَ خُلَا أَنَّ انْ يَعْمَلُ الْعَقْلُ للاستقال وَانْكَانَا صِيًّا وَلَوْ يُعْفِلُهِ لِلْفَعْ وَانْ كَانْ مُسْتَقَلَّا كَعُولَهُ عَالَى ... ان كُوخًا مضارعتني و كالفيتان أو اصليما مضارعًا والمؤاماضيًا فاذاكانا مضارعتن فلشرفها الخالمزم وكذلك في أفاص إذُ اوُنُو شُرُطًا فَاذَالَ قُعْ جُوارٌ فَفِيهِ الْحِرْمُ وَاللَّهُ فَعُ فَالْمُ يُعْبِرِونَهِ وَانْ أَنَّاهُ خِلْلُ يُوْمُرُكُلُلُا يُقُولُوا لَمُ عَالَى مِلْ اللَّهِ وَلَا مُعَالِمُ مِنْ فُعِبِ لِي وَانْ كَانَ الْجِزَارِ الْوَرِ الْوُنْ فَيْنَا أَوْ مَا صَبَّا فَعَيَّ الْوَكُمْنَالُ أَ وُحْرُ إِفَلَا مُتَعِرِ الْفِ وَلَقُولِكُ الْ أَتَا أَعُ ذَنْكُ فَأَكُونِهُ وَارْ ضَرَكُ فَلْ نُعْرُهُ وَانْ الْحُرْمُنْ اللَّهُ مَ فَقَدَ أَكُرُمُنَّكِ أَمْسِ وَالْحِيدَةِي فَانْتُ عَلَوْمٌ وَقُلْتُعُ وَالْفَاءُ مَعْدُ وَفَكُمْ عِدْ المُقَدُودُ لَقُول فِي مُنْ كَفْعَا الْمُتِنَاتِ اللَّهُ مُنْكُونًا وَلَقًا مُرَادُ الفَّامُ أَلْمًا وَ قَالَ اللَّهُ عَالَ

عَنْيُ عَلِي مُواظِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي عَلَّاتِ الْكُولُ المُولِدُ عُمَاعَ لَيْهُ الْحِسْنَقُالُ حاءُ مالتِّينِ النَّهِ عِهَ نُظِيرُهُ أَنْ فَيَ وهي مع فعلها ماضيًا اوممنارِعًا منزلة لي مع ما في يركا فَصَّالُكُ وَيُمرُوا عَلَا لَهُ وَو يَعَرُّنَّا أَغَبِنًا فَيُعْظِلُ وَنَ بَتَ دِي الرِّعَهِ الْأَن رَبَّتُ مُ وَنَّزُونَاءَ مُولَهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْ وَعُلِطُةُ المِلامُ فِي لَا وَانْ وَمِنْ الْمُعْمَا فِي الْحُوْفِةُ وَمَا الْمُعْمَا فِي الْحُوْفِةُ وَمَا لُ ومُ اللَّهِ فَ وُعَلَّ عِلْمُ وَلَكُ النَّدُ قَائِمٌ وَالْعَامِرُكُمَّ وَكُلَّ عُرُو حَالَجُ إِنَّ وَهُلْطُوحَ عُرُهُ وَالْمُنْوَ الْعُرْنَصَةُ فَا فِي الْمُنْ فر الْحِيَّةُ الْفُولُ الْمُنْدُ عِنْدُكُ الْمُ عَنْدٌ و وَارْمُدُ الْمُرْتِ وَالْفُرْجِ وَ فَيْ الْمُوا الْمَوْ الْمَوْلِ اللَّهِ قَالَ لَكُ عُرُونَ بِنَيْدِ الْمِدْلِ وَوَقِيمًا مَلَا لِوَاهِ وَالْفَاوِمُ وَالْ نِقَالِي اوَكُلُّ اعَاهُ لُوَاعُ مِنَّا وَقَالَ أَضْ كَانْ عَلَيْهُ وَقَالَ أَيْمَ إِذَامًا وَثُعَ وَلَا يَعِ عَلَيْهِ عِلْ فَعَالَ المفايع فص فعيلاسبوبه أنّ مُل عن قل الم المُمرك الألمِت فَيْلُهُ لِم يَهُمُ لِم التَّبِيُّ السَّافُ الم وَ فُدْجًا وَ وَخُدِهِ عَلْهُما يِهِ فِي فَوْلَ مِن مُناتِّلُ فِوالِي بُونُوجِ لَشِدُ تِهَا أَيْلُوا وْنَا سِفُعِ الوَارِدُ لِلْكِ فصل وتدوي الهروة الذاك العلما الدليل فأل

لَعُرُكُ مَا الدُّرِي وَالْحُنْتُ وَإِلِيًّا اسْعِ رَسْنِلْ الْمُرْامُ بِثَمَالِ اللهِ

فِي مَنْ النَّدِيِّ وَعَوَلِكَ لُوْ تَالَّمِنِي فَعَلَى أَنْ كَالْفُولُ لَيْنَكُ مَا عَيْنَ وَعَيْنُ إِذْ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّافُمُ فِقَالَ اللَّهُ نَعَالَى وَدُوالْهُ رُفُّ لُكُ فَدُ عَنُونَ وَ فَي رَفْعَ الْمُعَامِقِ مَنْ عَنُوا فِي الْمُوالِقِي الْمُؤَافِي الْمُؤِلِقِي الْمُؤَافِي الْمُؤِلِي الْمُؤَافِي الْمُؤَافِي الْمُؤَافِي الْمُؤَافِي الْمُؤَاف مَعْنَى اللَّهُ وَعَلَالًا مِسْوَدُهِ الْحَافَلَتُ أَمَّا أَرْبُكُ فَنْ طَلَقَ فَكَ اللَّهِ عُلْتُ مِنَا كُلُونِ فِي فَرْقُ سُعَالِي الْاِحْدَى أَنْ الْعَالِمُ لِلْاَحْدَى أَلْوَالْطُولِيمُ الْعَالِمُ لِمَا لَهَا فَعِلَا مُعَالِّ وَجَالُ وَجَالُ الْمُعَلِّ الْأَمْلُ الْأَسْلُ عَلَى الْأَسْلُكَ مُقُولُ الذُن الْمِنْ الْمِنْ فَاللَّمْ قِد الْجُسْمَةُ لِهِ وَعَارْتُ الْمَامِكُ حالاله على أثاله وقال الأكان تاويلها الكاللوك وَرُبُ فَانِدَ الرَّمَاكُ وَاتَّمَا تُعْلَى افْن فِي فَالْمِنْ مَعْمَالِ عَلَيْ إِمِلُهِ أَوْلَا لِن مِوْلَ لَكُ إِنَّا الْرُمْكَ أَدُنَّ أَمْكُولُكُ حُدِّثَ فَعَلَىٰ لَوْنَ إِخَالِكِ كَادِيًّا الْفُيْمَالِحِيُّ الْفَعْلَ الْحَالِ ولذلك ان اعتدك ماعتك منتك ايراد شرط اد فيم فقات أبا إِذَ نُ الْرِيْكَ وَانْ تَاتِهَادُ أَأَنِكُ وَوَاللَّهِ الْدَنِ الْعَدُّ لِي قَالَ عُنْتُمْ لَنْ عَادِلًا عَيْدًا لَعُوْدِ مِثْلُهَا وَالْمُنْتُ فِي الدُنْ لِ الْمُلِكَانِ وأذاؤ قعت بن الفاء والواو وتبن الفعل ففيها الوجهان قَالَ اللهُ نَمَاكَ وَادْنَ لِمُ لَيْنُونَ وَفَرْجَى لِمُنْدُوا وَيَوْفُولِكِانُ عَانِي الْحُ وَإِذِن الْحُرْمِكَ لِلْمَا الْوَجَادِ الْجُرْمُ وَاللَّهُ وَالرَّفَعُ

يدَاهُمْ نُفْنِطُونَ فَصِلْ وَلَمْ نُسْتَعِلُ إِنْ اللَّهُ فِيلُونَ المُعَلَيْدِ الْمُحَلِّدُ الْمُطْلُولَ في كُونها ولذ لك وَ بَعْ إِن الْحَمَالُانِيْ كانكنا وأن طُلُعَتْ الشَّمْنِ الرَّالِ لِدُينِ الْبَعِم المغيم وتَقُولُ ان مات علاق كان كذا والى كان مؤته لا شبك من المؤوَّقةُ أَنْ ؟ عَينِ عَلَوْمَ فَهُوا لَّذِي مِنْ مَنْ مَنْهُ فَصَلَى وَ يَخِي ْ مَعَ نِعَالَمْ عَا فِي آخِرِ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا فَالْغُوا عَالَيْ فِي الْبُوْمُ الْدُجِي طَعِيْنَي فِي إِلَيْ وَالسَّرَظِكَ لاستفهام في أن شياد قائد كالمرام لاستفيدة وي في الك أشك الثاناني ودُدُ سَأَ لُلُكُ لَو أَيْعُطُيْنِ فَاسِطَ الْعَدُمُ فَيُعَجِّرُ ا فقدمنا وكرفت فاؤار فاعتلى سال فيتنار والخزاز فالأ وخذف حاب لوك شراف فالفرآن والشعر فصل وَانِدَّ مِن أَنْ مُلْهِمَا الْفِعْلُ ويَوْفُولُ وَلَعْ لَكُولُ إِنَّمْ مُثَلَونَ وَالْحُرُّ مَلَ عَمَا عَالَ عَلَى اللَّهِ وَالطَّلَا اللَّهِ والذَّلْ الحرِّ وولدُلَّ الحرِّ وولدُلَّ المَّالَ ولا النع ع وف ابع ولطلهما العفل وحب في أرا الواقع ا بعدَادُ انْ يَكُونَ حُكِمُ لَمُ الْمُحْتَلِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المُجْرُو وَقَالُ اللَّهُ تَعَالَى وَلُو أَيْهُمْ فَعَلُوا عَالُو عَظُونَ بِهِ وَلَوْ اللَّهَ الفائ را العاضري للرشة أركب و فصل و تدي لو

الانتفاد وو أضاف فيون اللاماد وي كأم المتعرب ولام جوا المشم واللام المؤطئة للشروام واب لَوُولُولِهِ وَلِا مُلَافِرُ وَلِمُ الْمِسْلَالِهِ اللَّهُ الْعَارِقَةُ مِنْ أَكُ الْحُفَّفَةِ وَالسَّافِيةِ فَأَهُالِمُ إِللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ السَّاحَمَةُ التي تنظع للم المنكور معرود تعرف عاسط فولك المكلّ الله سُ الدِّينَا وُ والدُّرُهُمْ وَالرُّولَا عُرُومِ المراة أَيْ مُلاك الجان المعروفان من الرالحار وهذا العنوم اليوان وسُولِ سَائِوا حُنَاسِه اوْ تَعْرِهِ عُهْدِ لَفُولَكَ مَا فَعُلَ الْرَّحْلُ فَالْفُعْتُ المدوم لرجل ودريم معنى بنك وبن عاطلك فعاللام ودرا العرب عند سبونه والحرة فلك مرة ومل علوية اللسندارية احمرة اليه والم وعند الخليل التروق التظليا أدكه ويال واغا المنتوع التفيف كالتوز وَالْمُولَا المُن خَعَلُونَ كَا لَهَا المُنعِ وَمَنِهُ الشَّرَةِ الْمِرِّ الْمُصَامِقِ أَعْسَفُمْ الد وَقَالَ الْمُوْمِي وَدُرَاتِي وَمُسَمِم وَالْسَلَيْمُ وَيَرْفِي وَمِنْ اللَّهِ وَالْمُعَالَى وَمُلْمَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا تُعَلَّى وَيُلْكُمُ عَلَى لَمَا مِنَ عَلَى اللَّهِ فَعَلَى وَيُلْكُمُ عَلَى لَمَا مِنَ لَقُوْلُ وَ اللَّهُ لِلاَّبُ وَقَالَ لَعْرُو الْفَسْ ، خُلَفْتُ لها بِاللَّهِ حَلَّفَةُ فَاجِرِ لِنَامُوا فَالرُّ مِنْ حَدِبْ وَلَامَالِ

وَمِنْ لَصْنَا فِي لَحُرُفِي حَرُونِ كُالتَّعْلِيادِي لِينَاكِ الْقَابِلُ فَصَدْتُ فَالدًّا مُفْوَلُ لَهُ أَمِيهِ فَمِقُولُ كَعُ لِمِيهِ فَمِقُولُ كَيْ عُشْرُكُ وكيه سل فيه وعم وله تعلم الجزعلى الاستفالية عدونا ألفا ولحقت فارال يحفت واختلف في لفراعا في الم المرين معرورة وعنل الكونتان معنونة بلعلي كاتك فلت كي نفقل عاذ اؤمًا الري على العول بعد كما والصواب سن ف ل وانتما الفقل بعلاي امّال بكون هانفسها إو . بإضارات واذا أدُخُلْ اللَّامُ فَقُلْتُ لَكِي بِعَدَلُ فِي إِفَامَادُ كَانِكَ فَلْتَ لَانْ يُفْعِلُ فَصِيلًا وَقُرُخِادَتُ كُي مُظْهَرُةً لَعُنْ اللَّهُ فَعُلْ حِمْلُ \* نَعَالُهُ وَأَكُمْ النَّا مِلْ الْحُنَّا عُنْ عُنْ الْحُلِّمُ الْمُ لنائك ليماأن تغروني رعا ووراضنا والخروع ف السيوية وَهُوْ كَا فَالْ سِينُونِيهِ هُوُرِدَعُ وَرُحْ وَوَا التَحْسَاج كَاذَرِدُعُ وَتَنْسِيةً وُذَلِكَ فَوَلَدَ كَالْالِي فَالَكَ كَالْالِيُ فَالَكَ لَلْمُ اللَّهِ فَالْكَ لَلْمُ اللَّهِ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ وُتُنْتُهُ عَلَى لَا طارفيد فالْعِنْو حَلَّ بَعُدُ فول ورُبِي أَعْانِفَ كُلَّةُ لَى اَسْنَ لَلْمُوكِدُ لِكُ لَا تُنَّهُ مَدِيوتِيع في الدُّنْيَ اعْلَى مُنْ المنك رَمَدُ وَالكُفَّ ارِ وَ فَدْيُضَيِّفَ عَلَىٰ لَمْ أَسِيارِ وَالصَّلَامِينَ

فَ لَنْ وَاللَّهُمُ الفُ إِنَّهُ فَا فَا فَا لَمْ الْفُ إِنَّ فَا فَا لَا إِنْكُ أَنْهُمْ لتاعلها مافط وقول والنحتاي والسهم لغاظم وا المردة فلابرال إذا المنفث وفاصنا والخرف الما القافف ·-التي كنة ومي النار وود من الأسدال والزل المن بأن المناعل المؤنث وحقيا الشكون ويوسط في منا لْمُ تُورُّ لِلْ لِعِنَ السَّافِطَ لَهُ لِكُنْ الْمُ إِلَيْ اللَّهِ لِلْمُ الْمُعْلِقُ لَفُولُ اللَّهِ الْمُعْلِقُ لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّل الملائاتا ومؤ أضناف الخرف المشورون وه على خيرة المُزب الله النقال الما لله في تورُّثير وتعلي وَالْفُاصِلُ مِنْ الْمُعْوِفَةِ وَالنَّكِرَةِ فِي فَوْ صَهُواهُمْ وايدهِ والعؤط عالها فالكيم فياذ وحينكا ومردك كأفائت وَلانتُ أَوَانِ وَالنَّايُكِ مُنَاسِحُونِ الرَّطْلَاقِ فِي الْمَثَادِينَي لِّيمِ في مَعْوْفَةُ وَهِ وِينَ أَقِلْ لِلدُّم عَالِم لَ وَالْعِمْائِنْ وَقُولِ إِنْ أَصْفِ لَعَدُ اصَائِثَ وَالتَّنُّوسَ الْعَالَى فَي عَوْمُولَ مِنْ الْوَالْمُ الْمُعْافِ فَالْحُالِثُ مُنْفِقِينَ وَلِمُ مَلِي اللَّهِ الْمُسْافِيةُ الْمُسْتِكَانَةِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ اَمِنَا اللَّهِ الْمُلِلا فِي مِنَا مَنْ النِّي مِنْكُمْ وَلَوْتُهُمْ اللَّهِ لَهِ مُنْكَلِّمْ وَعَلَّالِهِمْ ارْحُضْ بِرِجُلَكُ وَفُ رِي مِالْفِيمُ وَفُدْ يَعُدُفُ كُفُولُهِ فَا لَنُهُ عُمْرَ سُنَعْتِهِ وَلَاذَالِيَالِمُهُ الْعَظِيدُ وَوَيُ عَلَيْهِ

قَالَا كُتُرُ أَنْ يُدْخُلُ عَلَيْهُ مَعُ قُلْكَ فَوَلْكَ وَاللَّهِ لِلْمُدَّاثِ رَجَ فَ الْمُؤْمِلُيَّةُ ٱللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللّل لأكريتك صل وكان خواب لوواؤلا تخوق للمنعالي لَوْعَانَ فِيهِمَا أَلْفَ مُ لِلاَ اللَّهُ لَمْسَلُ ثَاوَقُولَ مُولَولًا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْحُمْ وَنَحْمَا لَهُ لَيْعُتُمُ الشَّيطان وَدُخُولُها لِسَاطِيد ادْبُعَاطِ احْمَى الْمُلْتَنِي الْمُعْذِي وَعِيْنِ مَلْ فَعَالِيَةِ لَهِ تَعَالَى لَا نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ المُسَاجًا وَيَوْرُكُونَ لِلْوَابِ المُلَّا كَفُرُ الْحُالَى لَا الْحَالَى كُ نُفَقَّتُ وَفَعُلْكِ وَفَعَلْتُ فَوَمْتُ فَوَالْمَ فَعُولَهُ فَعُولَهُ اللَّهِ فَالْمُوالَّ فَعَلَى سُرَتْ بِوالْمُهُ الْ وُونُولُهُ لُو أَنَّ لِي كُونُونُو اللَّهِ الْمُهَالِّةِ فَعَلَمْ اللَّهِ الْمُهَالِ وَلا مُ المَمْوِ لَيْ فَوْالَكَ المِنْعُلُ رُكُ وَ مِي كَلْمُونَ وَيَحُونُ مَا لَيْهُا عَنْدُ وَاوالْمُثَطِّفِ وَمَا لِهُ لَعُوِّلَ وَيَعَالَى فَلَيْتُ مُوالِي وَلَهُونُو ي وفرد ارعد فها في ضرورة السبي عبقال الم فئ تَعَيْدِ أَنْفُسُكُ كُلِّ نَفْسِ ادُامَاحِفْتُ مِن الْمُوسَالَ فَ وَلا مُلا إِلَا مُلا مُ العَنُوحَةُ فَي فَوْ لِكَ لَلْ إِنْ مُنْطَلِقٌ وَلَا مَوْخُلُ الْمُعَلِّمُ الْمُوالْفِعْ لِالْمُوالْفِعْ لِالْمُعَالِعَ لَفُولُهُ نَفِ لِي لاَنْهُ وَاسْتُلْمُ مُنَامُ وَالْ رَبُّلِ لِعُصْمُ بِينَهُ وَقَائِدَتُهُ الْوَلَيْهُ مُو الجفالة وبوزى عدنا آرس رك الشوف تغوم والمفرؤ الكرتو

رئتنا اؤدن فاغلم ترفعت فوي فالمتن فسلل وطرخ هله النون شائع فك لربع الذي الشم فأنّه فامتعف ودلك فولك والمدلقو عزبة فمسل واذالة الحفيفة ساكي بعدة مدنت حددًا وليكول كاخر لاالنوس وفعول المنت الله وفاف مريع المترعلات أن التوفي المترعلات الدائم والمرودة الالعين وَمِنْ لَمُشِيّا فِلْكُرُكُ كَالْ الشَّحْتِ وَحَيْدٌ لَوْوَلَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا فاذاادُنجْ قُلْمُ على قُلْتُ وسلطان عَلْده وكل تحول ليتناح كمقالع إثلا مخوعله الدفت الهادي ته وكيته وكف والله وهيمله ومااسته ذلك فصر ومفااللون ساكنة ولادخال وغراني اصلاح ان السكس وفال والمناه والمقرا والواجاة الماجنة فالمعقع عليه الفال واستعال الفضي إد وعفيز س قال لالك المالوي الاصل محرى الوقف مع تنبيه ها السطت بمرا النهاب وم أصَّا ف محوف المرف الوقف وعلقر التي تعفها كان المرتف اداوف من يَقِدُ لِ اكْوَفْتُكُونَ وَمُرْثَ أَوْلُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِي في لم والك الله في الرون الحاتم كان الموتث سيت وعَنْ مَعْوَيْهُ اللَّهُ فَالْ يَوْمُا مِنْ الفَصْ السَّاسِ فَقَا مُرْمُلُ مُ المُومِ

اَحُلْاللَّهُ العَمِّلُ وَهُراكِ فِينَافِ الْحُرُفِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وهي المرس تشاة وخفيفة فالمنيفة نقع في ما مواضع القيلة المية فعا الناف وفعل عاعة الموسي بقول اطريت وَالْمُولِينِ وَالْمُرِاتِ وَالْمُورِينِ وَالْمُرِينِ وَلَقُولَ المجأن واصران ولاتقول المرمان ولا اصبان المتعند بوس فوسيال ولاوت العالم النقال المتقال الذي فيسعى الطلب ودنك عان فيهااؤ أوع اونهيا او استفهامًا او عَرْجًا او عَنْمًا كَوْ لكِ الله لَا فعلن وأقيمت عليك المتنعلق والنافعلى واضربت والمترمت وعاتلهب والنزات وليتك توكن فضل والإله والاكب والاكب والماك ولا بالبرفع معنى الطلب واماف في المؤالموك حرفه عالم منعلق فال الله نفال فاعاترت مولات الماكة وفال فامتان مُعَن بك فَلْمَشْيهِ مَالِلْمَ الفَمْرُ فِي لَهُ مُوجَلَقًا ولذلك فولهرجت ماتكونت أتلك ويماي ماتبلغت وبعبن أوتلك فأن يخلث إلوا بغيرا ففي الشع نشبها الموزا بالناف ومن التشبه مالنى دخولها في النعي وفيا أيَّا ربد من فولصم رَيَّمَا مَّوْلَتُ ذَاكُ وَكُنُّو مَا نَقُولُ لَ ذَلِكُ ١٠ قَالَ

اعدابيه وانتحان الكاخرك الكونة بعده لواك اريد نبه والديد انبه فصل الم والمستعن قال لننت وماوعوا كلت ازملامين وادافاك سيت عي قلتُ إصب عُمام وان فال صبت زمل الطويل اربي الطُّولاه تعلمان ستعلى للام فصل وتترك فلغ الزاك في حال الدَّرِج فِيقَالُ از مِدَّا إِفَى كَاتُرْكَ العِلاَ مَانَ فِي فِي الْمِدَّالِكُ فِي فَعَالِاً اللَّهِ فَعَ وَلُتَ مِنْ يَافِقَ وَعِنْ أَصِمُ أَفِ لُكُونِي حُرُّفِ الشَّلَكِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُ و مُوَانْ مِفِولَ الرَّجُلِّ فِي تَعُوفُاكِ وَمِعْوِلٌ وَعِزَالِعَامُ فَالْمُ فَهُمُ لَهُ مِنْ فف اللام وبنواذا ومن المعامي اذا تذكرو لمبردان يقطع كلاء فصل وها الزبالة فاساع ما مُلاالكات مِعْوَلًا بَنْزِلَةِ رَمِانَ الْمِنْكَادِفًا وَاحْرَجْ إِلَّا مِلْكُمْ وَاحْرَاكُمْ ته نم معنه فالسيويد معام بنولوك اندفدى واكف بعنى فَالله وفي الله واللهم اذا تلكَّوُللم ف ولحو م كال معامل بورثن به نفول في السيفي بريل سف من مفته كيت وكبت العنوالوا مع المشفول المفترك والخالة الناع والاتف وتعفيف الحرة والمتارالماكس ونظائرها منا بوارد ويعلا من بالمثلَّة أواشان منظوا ما اور دُ هي مربسواس يوالم به والنعارواع رو

وع م وفي المتاس فغال فو مرياعدُ واعن قوابيدُ العواف وتاسواعن المستقيمة بمروتا سرواعن كالمناه ليست بم غفة ففناء كا والطَّطَهُ الله الله المولية مزه قالفوى قمن أصنا ف الخرف و الدفيار وهي زماد كلي المرج السنفاع علطرتان احتمال الله وهلا لا فاصل عولك ادبيابه والشاني ان تعطيهما ويرك الذى ملهال مرمة كالمح فوقهماان فقل فيقال ازاز إنيه فصل ولاستان امتمال ال انْ يَوْنَ الْمُوْاعِلُهُ مَا ذَكُو الْحَاطِيْ وَالْمَالِيْ الْكَارَانِ الْمُونَ على الله عاد كوكوك لن قدم زيل الدينية تمار اللايد اوللاف فدومه وتقول لن قال غيالمني المعولا المروه وقال المخفش حالماته والمدون وتعته مناك تقله الدير فالسويه ومعنار فلامر إخال كدية فالغالة وزان اخْصَنْتِ الْبَا ذِينَ فَعَالُ النَّا أَنِهِ مُنْكُولُ لِللَّهِ النَّهُ مُكُولُ عَلَى خلاف ان خوج فعد الدين والعالم الذي يقع بعلة مِنْ أَنْ أَنْ مَنْ مُتَعِرِكُ الْوَسُالِكُمُا فَإِنْ كَانْ سَعَ كَا سِعِنْه فَحَرِكُ ا فلون الما وواؤ اوتار موالمنوح والمنور والمدور لوك فيصالفوه وفي رابع عقان اغتماناه وفي رب عذام

19



وَقُدُ إِمَّا لِوَ الْفَتَ اللَّهِ فِي فَدُ لِهِ مِنْ الصَّارِ وَمَ اللَّهُمْ وَمَ اللَّهُ مَرْ وَمَن الماذر فصل ولارون لائال فوصتى وعلى والى والا والدُّ المَّادُ المُتِي فَا وقُدُ اللَّهِ مِنْ فَي إِمَّا لِدِومًا فِي السِّدَ المُعَالِكُ ا عَوْالِمُولِ وَالْمِماءُ عَيْرُ المَيْلَةُ عُالَ مَعْ المُسْتَقِلُ بَعْسُهُ مِحْدُوا وَالْتَ ومنى والمنال كالنين مستقل فوالاستفهامية أوالمشرطانة والموضوفة وفخواذا فأل المرز وامالية عني عتاة وعر المراضات المنتقب الوقف يستول ويداده النائة ونيمار بولفات الشكان المترو وللهمام وأف مع النَّفَيْنَ بعد السَّكَانِ وَالرَّومِ وَهُوَانَ رُومِ النِّورُ وَالْمُ الماس في المنط علامات فالأسمان لفنار وللانتياع نقطة والرقع مرادا حظ بن ماي المرف وللتعنيف النين مثال والك مناحب أن ومعفر وكالدووج والأشاء مختص المروع وشارك فيعنوه المجروروالمفوع والمنصوب غيرا لمنؤل والمؤرث مرادوه من الله من سورند الدّ عفوال والت ورجا وزرد اورينا الم باليس منوة والصيالمين ما فيله ف ولغفر العرب بحق ل صد المرف الموقوق عليه وكسرة على

و منحال وطلات ومعلماء وظا واظلام وغلات وهنا محريث وحاث وإحبات و ففات و مقلات فص قَالَ سَيْبُونِيهِ سَمِعًا فَمُ يُقُولُونَ ارْالْمَانُ يُصَرِّعُ زَمْلُ فَأَمَا لَوْ أَوْفَالُوا ارا دانْ يُعْمِرُهُ قُبِلُ فَنْصَبِحُ النِّفَ فَ وَكِنْ النَّورُّ رَبِّ عَالَقًا مَ مِنْ وعالى مَانِي، فِي مِنْ النِسِيلِ منعَتْ رَبِّعَ الْمُسْتِعَادِيدٌ تُعْمُولُ فَذَا رَاسِيلٌ وَ عَلَى الْحَارُ لَى وَرَاثِ مِنْ منعَتْ يَعْمُ الْمُسْتِعَادِيدُ تُعْمُولُ فَذَا رَاسِيْنُ وَ عَلَى الْحَارُ لَى وَرَاثِ مِنْ حِيَّارُكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِكُ مُنْ اللَّهِ مِنْ وَلِكَ مَالُ لِهَا عَالَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَا تَعْوِلُكَ اللَّهِ مِنْ وَلِكَ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهِ مِنْ وَلِكَ مَالُ لِهَا عَالَمُ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَا تَعْوِلُكُ اللَّهِ وَعَنَا وَم فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّه المسورة كانفل المستعلمة تعفول و فرارك وفري فالرا فَاذُ النَّاعِدُونَ لَوْ يَوْ فِرْعَنْكُ اكْتُرَكُمْ فَامَالُواهِ فَالْكُورُولُمْ عُماوًا ورَدْتُ فِأُ وِرُونُونِي مُعْضَمُ الدُولُ وأَمَالُ الْحَدِيدَ اللهِ كَ وَقُدْ شَلْعُ الْمِنْ الْمِنْ لَوْلَكُمْ الْحِياجُ وَالنَّا مُالَيْنِ وَعَنْ يُعْفِو العرب هـ منا مان وماب، وعَاتِي وَفَالْوَا العثار والمكار والكتار وهو لا من العاد و امّا في المرا فلا من الما من الما من المناسبة المار فوسي المن وقداال وومر كادوكو الأنظر الفي الف الاصلحااطالوام فأباش فالوقف فصل وقلامل والمر وضيكا وعي والواو الشفا كركماكم والغيا فالمسا

ملوكادة فالمنتالاوني وادفية و درست سيويه وجهو عدم لاماد في عذا وامثال معداد ورف كسرم واما و الانتخاص والما قدم حدد الانتخاص الكلمة كانت مكر ورة فالكرر و المترة عنوني ورة فالكرر و

عداسفطا السوي في خوفات وعم دوار فللا عنران وقف على ما فَيْلَهُ فَهُمَّا لَ نَاشِ وَعُمْ وَجَوَارٌ وَقُومٌ بِعِيلٌ وَنَظْ وَيَقْفُونَ عَلَيْهَا فَيْعُولُونَ قَاضَ وعَنِي وحواري وانْ لُو نَشْفِطُ النَّوْنَ في موالفتاض ويافاض ورائك حوارث فالحرا بالعَلَو في الناس مارور مراسه المُعَدُ الْوُاوِ ومَنْهُ مِنْ مِنْوَى فِي الْمُنْكِيمِينَ الْوُقْتُ وَالْوُصْلَ سَمَسْ الْمِنْ الْمَاسِدَ الْم وَزُعُ الْمُلِيلُ الْ الْمُعْمَمُ مِتْلُوا هِيوَ فَيْقُولْ عَلْيَ عُصْلًا وَزَامِينَ الْمُنْدَ مِنَا الْمِنْد رُجُلِا وَهُونَهُمْ مَا وَالْفَ عَمَّا فَي النَّصْبِ عِي الْكَبْلِ لَهُ مُوالتَّهُونِ يِنْ وَفِي النَّعْ وَلِلْوَهِ عِلْلَبِ لَهُ المنظلية عند سيونيه وعند اللَّانَّة على داذ في الم عوال المثلث ومالورون المسائير الموقية والمضوب والعقل للكري المنتلك لأمد بالثاب اواج عن يعزو رودو وكروى وعمل الحوام والموقوف منه بالحاف الهار مولم بيزة المرافق الهار مولم بيزة ولينفنا يُوْ أَهِ أَفِيْوُ وَإِنْ وَإِنْ وَارْمِرِالاً كَا أَفْعَى بِهِ تُرْكُ الْمِ الدن واحد فا قديم المالية في فور والمال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية وَ عَنْ لِي الْمُورِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا مِنْ اللَّهُ اللَّ كَفُولِهِ فَعَالَى الكِّيمِ الْمُعَالَ وَنُومُ التَّعَادِ وَاللَّهُ لِلْمَالِينَ الْمُعَالَى وَنُومُ التَّعَادِ وَاللَّهُ لِلَّالْمِينَ

صَلَهُ دُولُ النَّعُهُ لِي عَنْمِ الْمِينَ مَعْدُلُ مِذَا مَكُو وَمُرْثُ وجرى الضافي خار بَلَوْ قَالِ خُمْرُ فِي إِلَا وْتَارُو الأَكْدِي الشَّعُ والنَّالْ سَوْرُكُا فَا ومال الشفر والحيود ويخوة مؤلد أمرية وفال أبوالني الم فعرائ هذا وعلا أذعله ولانقال والتالك و في المدة ورحمالا سي الفريج بعًا معول عد النو وفررت المنسى وراث النبغ وكذال الماء والدرو ومنه وينادي ومها وها من عُمِ من أَنْ يَقُولُ مِنْ الدِّدُو و مُزَالُكُورُ فَعُمْ الْيُلِمَاعِيدُ الْمُعْلِمِ فعقول البطو بصنائ ولعبد الودي على المساول وكفد سالد فالقرة حرف لبن عو إع الملكا اوسك ب فَيقُولُونُ عِذَالِكُمُ وَلَالُو وَالْمُلُو وَالْمُطُو وَالرَّرُ وَوَرَالْتُ الْكُلُّ وللناه النظا والوكا وفروس الكلى والحني والنعى والردى مذاالوري وكررث بالبطو نينبغ والاللحاذ بيةُ لون الحلاني المرحوال التلت لا ن معمده سدي العرب المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم ا ومُمَا مُلِهَا المُنْوَحِ وَيُهُو كُولُولُ مِنْ عَلَى فَالْ الصَّوْدُ لِقِوْ لُولُ رَبِيعًا اللهِ المُراهم المراهم الم المؤلم اكتورية اهنى المني كعدام جونة و دوب المرام فصل واذاااعتل الحجر وما ملية الكون كلَّج ظُنْي وَدُاوْ فَعُوْ كَالْمَعْمِ وَاللَّهُ لَ مَا فِلْدُانْ كِالْ سَاءً

في في مُحيتُ وَمُثْلُ مُلْ أَنْ الْعَارِ الْعَبْرُ فُوسِ لِ وَالدُّونَ المنفيفة أثنكال أبدا عند الوقت القوال فولم العالى الشفعا فالمعشى والمعتبد السطاق والمعفاء عاد وتقول فالمشاث الغوم على تفع ف عاعدان واولاء وو المنافع لا الفئر أشترك فيعال شمؤ الفغل وكهوجناة فعلية الاستيدارك كا عَلَمْ مُوجِبُ أَوْمُنْفِتِهُ فَوْ الْثُ مَلْفِتُ مِاللَّهِ وَاقْتُرْتُ والمن وعلم للمونة في الله ولوتي ولانزاساع ولع الله وبان الله وأعنى الله و الخالله و أمانه الله وعلى عنالله لَا نَعْلَنُ أَوْ لِا إِنْهَالِ وَمِنْ شَانِ الْخِلْمِينِ انْ تُثَرِّطُ غُزِلَهُ عَلَيْهِ \*\* والمناع لخالني الشرط والحزاء ولاعتراف الثاليفها هتسك عَنْدُ الدِّ لَا يَهِ جُوارُدُكَ مِنْ فَالْحِلْةُ الْنُ كِدُوْفِي الْفُرُولُلُونَ علقة عليها والمرالين بلعق العنم ليعظم به ويعد عالما فوالسك وكلنوة الفنم في الميم اكنر واالمم ا فيه ونوخوا مُورًا من العُفيف و ذاك مَرُقُ الْعُلْمَ فَاللَّهِ لينم مع الل عائل ومع بالى المع ف والم والمندية لدك والمولقه والمعنى لمراح مااقسم ويولين وهل نه في للدّرج ويون فروس وي فالفسم في للله والله بعرعوض وبعوض في مارالله والله وافا الله والمثلاث

فَقَالَ نَهُ مِنْ فَوَ يَغُفُوالْهُ فَيْ مِعَلَى ثُمَّ كَالِيمَ وَاسْفُلْ سِبُويِهِ ١ اي مُنعُوا فصل والالتّانيث في لام المؤدِّ لقلب هَا يُغِ الوَحْفُ عَوْعُ وَفُلْ وَفُلْ وَوِرِ الوَبِ مَنْ يَبْعِفُ عَلَيْهِ كَاوَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّا إِنَّ الَّذِي السَّا ومثله في احتال الوصِّين اسْتَا مَلَالِيَّهُ عُرِّفًا لَهُمْ وعُرْفًا لَهُمْ فَصِلْ وَمُنْخُرُي الْوَسُلُ خَرِي الزُّفْنَ مُنْهُ يَقُولُ أَنْ مِثْلُ لِحَرِيقَ وَالْحَقِ الْفَصَاءَ وَلَيْتُقَنَّ الْوَقْ مُنْهُ فَعُلِيهِ فِي مِينَ حَرِي رَافِي الْمُؤْمِلِ كِنَّا الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَفِي النَّوْمِلِ كِنَّ عَالِ الْفَنْرُورُةِ مُغُولُونَ مُلْكُمُ أُرِيعُهُ وَفِي النَّوْمِلِ كِنَّا الْمُؤْمِدِ النَّهِ النَّالَةِ فَا عَالِ الْفَنْرُورُةِ مُغُولُونَ مُلْكُمُ أُرِيعُهُ وَفِي النَّوْمِلِ كِنَّا الْمُؤْمِدِ النَّهِ النَّالَةِ فَا والمن والمناه والمن الله وموالا المان وعدوا لمان والفاء وكالفاء وكالفاء وكالفاء وكالفاء وعُولَةُ الدُّاقِصُ واحْدُهُ عَلَيْهِ وَالرَّهُ وَعَلَامِي وَضَيَّاهُ اللهُ ومُن بنبه والديكان والحاف العار فيمن حرَّا في الوصل عناكم ومرزن فيز المنطن فالوصل وفي فرارة الدع ورت الرمز وأفانن وفال بوعنى وهنشائ كاسف وجنه الالعاش المانس المانس من بدااي المياج وماسكين وطريحة وعريق وعليه ويتم وسنة وضريد بالدمكان نبين والمعدادة والما الذي ومن المدين والمنافقة المنافقة المنافقة ومنار هذي ومراعد وفي ومتامد ومتاهد في المنهان والفاروج مه وسالمه

التعريب مح

طه اما زخله وموامرا في طب

مراترصر وموالبعيديين قدسه مذا التي ومغراهدا السنى الآخز

بعنيم تات عمل إن عون مغرواو في الاست والكاملانية وان في جمعا مثر مسالات واعدة في

مِاللَّهِ ومُوالله كَانْتُولْ عَاللَّهِ وَهُ اللَّهَ مِعْ إِنْ عُمْ النَّامِ اللَّهِ مُعَلَّمُ الْمِيَالُ وَالْمِيَالُ إِصَالَاهُ أَنْسُ شَاتًا عُنْ عُنْرِ وَالْمِيالُ اللهُ أشيا بالتاخل عمل المفر كفولك به لأعنك ته ومل ورك بيت فال فال فلانك ما المالي فو بطهر العقل معم لفولك طف المروالالم على سال الاستعطاف كعول تفي بالله لا درستي و دو تل المرتى و فال موق الم وافراه الاستان بعال بعال المان الما بِاللَّهِ وُكِيِّكَ وَانْ يَخْدُلُتُ فَقُلُ لَهُ مَنَا النَّ هُرُهُمْ وَافْضُ الْهَابُ وقال، بدينك مُلْ عُرْثُ اللَّكُ نَعْنَا فَصَ وتخذ ف النّاز فيتنصُّ به المفتر به بالغيّاليَّهُمْ فال وسرقبله لى في الظلمة والبواني لارتبع قلى له الله نا وع فنال فلات الله إرج فاعلان وْ قَالُ الْهِ الْمَالِمُ لِمُ الْمِنْ الْمُولِينِينَ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال وَوْفُورُ وَيَ مَغُعُ المِنِينَ وَلَا مَا يَهُ عِلَى لا يُسْتِدُ المِجْدُونَيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا للنبرو يُعْمَرُ كَانْفُرُ إللهم في لاه أبوك ف وَيُعْدُ فُ الْوَاوِ وَلَيْقُ مِنْ مِنْكُونَ النَّسْمِ فَ فَوْ لَعِمْ لافاللهذاوهرة المؤتفام فالمتهو وطعمل الوصل في افا الله و في كاهسا والله ذالفتان حدث المناها طالباتها للها وفيه فوله أن احدثها فول الناس أن د النسم عليه ونفرين كاوالله للم المدوري في المرافر كلوة الدستعال مالك لك

عَنْهُ ثَاءٌ في ثَاللَّهِ عِلْمِنْ إِلْفَعْدَ عَلَى الْمَدْ الَّتِي هِي اعرفَ عَلَا اللَّهِ فصل في وُسُلِعَ الْفُنْرِسُكَ فَا أَنْ اللَّهُ وَكُالَ وعرف الله كعو الح ما فله لا فعلن و الك لذ ا وم ما فعُلَّت ولا انقل وعُدْمُون حُرُون النفي يَ فول التاعِينَ نَاسَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُثَلَّمُ مُثَلِّمً اللهُ اللهُ المُثَلِّمُ اللهُ عُوْفِعُ السَّاءِ يُعْنُ حَدَّبُ النَّجُ لَ النَّاكُ أَنْ مُعْتُمُ بِالْمُقْتُرِبِ مِ لرُّنِي أَوْلِهِ وَالنَّاءِ وَحَرَفَيْنَ وَحَرَفَيْنَ وَمِنَا اللَّهُمْ وَمِنْ فِي فُولِكِ لللهُ لَمْ يُؤْتِثُونُ الرَّجِلُ وحِرُّدِينِ لِمُعَلَّىٰ رُوْمًا اللاضفاص وفي الت واللام معنى التعث ونهاكارت التَّ يَ فِي عَنْ النَّعِيْ وَاللَّهِمْ عَلِي الم فيه والشَّلُ سِيونَهُ و لعدمناة الهذات الله ينزع على الديام لا وحيث المراد بدعر عُشْمَ مِهِ الطُّلِّمَانِ وَلَدَّنِّي ﴿ وَنَعْمَ مِرْعُو فَاعْالَهُ فَ وَرُنَى الْكَالَامِ فَالْسِيونَهِ وَالْمُنافِقِ الْمُنْ فَاقْرُ المَمَا يَكِ كَالْمُنْ مُثَلُ الفَعْ مُ فَي لَدُنْ الْمُ عَمْدُونُ وَلَا الله المعلى رقى كالاندول الله المعلى الم الله وعناوكال كيفل أبين الم على المالله والكفية وبمع الدُ الْعَفْشَى وَ اللَّهِ وَحَدِّقِي وادا مَوْفَتْ نُونَها مَن التَّارِنَفُولُ

خَطِيَّةُ وَمَعْرُوَّةً وَالْقِيسَ وَعَالَيْنَ مُ ذَلِكُ فَي فِي وَعُورِيَّ مِ و وان كان المع المعلق من من حقولك عالل وسلو الي وقائل وأنت انحنا خرفا صف اووادا وباد اصليب ومزيز لَمُعُ إِلَيْنَ عَلَيْهِ مَرَلَهُا وَخُذِنْتُ لَوْلِكُ سَلَمٌ وَالْمُنْكُ ومن ول ومن أبال وجيل وحديث وانوتوت ولاوفهم هم واتبع ما مره و فا منوسك و ندامر و به المام المنافع المنافع المنافع والمنافع والمنافع المنافع والمنافع والمنافع مقاله المنافع المنافع والمنافع و وتلعاء الكوفيون مطرع وأعان تع مفرى لله مخ كا ماتلك فغفل بن برك على الفي سال والدم وشال الداف الدانية والليم الله اوالفة فعلن بالم الوواؤا عصة كقوالم وجورت والاخفش بالمصفة المكبلوكا قبكها بالأ المثافةوك المستهريون وقد تبكل ساحرف اللبن فيقال ليسا ووينه قُوْلُ الْغِزْزَدُونِ فَالْعُهُ فِالْهُ لَامْنَاكِ الْمُنَّاكِ الْمُنَّاكِ فَيْ فَعَالَكِ عَلَى السَّمْسِيرِ ا النَّامُ مِنْ فِلْ رَسُولُ اللَّهِ فَاجِئَةً \* وَقَالَ الْبَعْ عَبِكُا الْمُحْبِثِينَ فَهُ الْمُعْبِثِينَ فَعَ التَّعْلِينَ لِمُنْ اللَّهِ فَالْمُعِنِّعِينَ فَعَلَى اللَّهِ فَالْمُنْ الْمُعْبِثِينَ فَعَلِينَ اللَّهِ عَلَى فعن كُمَّا فِي وَلِدُ بِفَاعٍ يُسْتِي وَرُاسَتُهُ بِالْفِرْوَاجِي اللَّهِ فَالْمِعِدِيهِ والبوع النياس مثلت والشاعة فاعل أعرب كالمفظ الني اللَّذِي يَبِدُلُ البُّ وَقُوالُو وَوْ يَحُوالُهُ الْمُوسِدِ وتُدْخَلُ فَوَالْمُونَةُ فَي كُلُ وَقَدْ وَمَنْدُ غُنْ قُاغَبْرَقَالِي

الجذبة الدلدالفي والجد الملك

ومُخرُ أَنْ يُعَالَى لَيْمِ فِيقًا لَهَا الله أَخُولُ عَلَى تقديرةً الله لَهُ لِمَا أَحْوُلُ مُ النَّفَ عِنْ وَ هُو فُولُ لِلسَّحَضُ لِنَّهُ مِنْ عِلْمَ الْهُمْ نُوصِينًا لَهُ كَانَدُ قَالَ فِاصْبَى قَالِ اللهُ للْأَعْلِيدُ المُعْوَلُونُ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فه ل دُالدُاد الأولى في نخو داللهُ الدُاليَعْتَى لِلْفُسِمَ وكابعد كالفطف كانقول بالله فالله ويحويل ولمرح ماناك لا فعلن وفر أصناف المشارك فعيف الهرة بيترك فيه الم من المنافة و ولا قد من المارة الدالفتا عام يه فَانْ لَمْ يَنِقَدُ مُمَا لَكُونِولِك استدالا عُالْمُ اللهِ الله فالتحقيدي لسُلُوا ولي تعنيفها تلكة او عنه الدين النواك للنووي وَأَنْ يَعْمَلُ إِنْ اللَّهِ الْمُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ منه والنا ولا تخلوا اما الى تقع ساكنة فظل العظ الأوي الذى منه حركة ما دلها لقولك راس وفران ورك وبنر وجث والديثن ولوع وسوت ويغولون والما انْ نَعْعُ مُخْتِي مُنْ اللَّهُ كُنَّا فَعُلَا فَيُنْ طُولِ فِي السَّاكِينَ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كال وي لين نظر فان كان والوا اوماء مُدَّتُمْن رَالْيَان اوْ مَانِشْهُ اللَّهُ كَارَالْصَعْبِ قُلِئْ اللَّهِ وَادْعِرْ فَهَا لَعَوْ اللَّهِ

ان نَفلَبُ الدولَ المِقاوان عَدُف والله عَلَى مُو عَنُها عَلَى لاولى ا وَأَنْ يَعْلَامِعًا يُنْ يُنْ وَهِي حِمَا زِيَّةً وَهِ وَاصْلَافَ والمناز التقاالة التاكين سترل بماري الشلاة كنا لمقتاني المدرج على يرد والما وحقما انْ مَاوْنَ الدَّوْكُ حَوْثُ لَيْنُ وَالثَّانِي مُدْعُنَا فَي خُوْدُ اتَّهُ وَحُونَيْقُ أُر وَتُود النَّوْبِ وَقُولَ مَ نَعَالَى قُلْ الْمُعَاجِّونَا لَمُ يُمْلُ الْالْهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ سْ انْ بَكُونَ مُلَّهُ أَوْعَارُ مِلَّهُ فَا نْكَانَ مُلَّهُ حَدِيفَ لَعَوَاكُ لمُنَكُ وَالْمُرْبِيعِ وَالْمُخِنَفُ وَخُشَي الْعُوْمُ وَلَعْرُولَكُمْ وَعُرْدِهِ الْعَوْضُ وَلَمْ يَضِرَ إِالْمُؤْمَرِ وَلَمْ يَضْرِ وَالدِّنْ وَلَهُ تَصْرِيدُ إِلَّهُ الْمُ ما عُدَّينُ قولِم اللَّهُ مَن عُندلُ واعْنُ الله عَيْنَا، وما خَصَى من فولم حُلَقتا البطان وَانْ كان عَبرمد في في مُلْهُ في خُونواك لْمُ الْبُلُمُ وَلَا هُبُ أَلَمُ هُبُ وَمَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا نُسْتُواالْفَفُدُ وَالْمُنْفُواالْمَوَاخْنَى الْفُومُ وُمُصْطَعَى لِمِّهِ وَلُواسْتُطَعْنَا ومنة فولك المنع الدين والمنطلاق والاستعفاد المخولك المد في قولك المُلك ولم ملة و يُتَفْر ورد ولم يرد الى عَدِّى نِيمِ قَالَ وَدِي وَلَدِلُ يُلْكُ إِبِّالٍ فِصَالَ والأصرفا خراط سهناان عوك الكشروالذي موليفيره

المُ الْنَوْمُوهُ فِي النَّابِ فِلْمُعِينَ دُولُ النَّالِثُ فَكُمْ بَولُو الْوَحْفُ نُد ولاا ذكك وقال الله تعنالي وأفر الفائق بالفافة في واذاخْفَنْتُ هُوْةٌ لَمُ عَيْمَ لِطِومِتِها فَعَرْضَ لَمْ التَّوْمِ الْجَبَّهُ لَعْرِيدُ أَلْدِ اللَّهِ مِلْ مِنْ اللَّهِ مِلْ مِنْ فَلَ وَهُوَ النَّاسُ وَالْفَا وَهُنَا لِي الظنواللوكية فعالوا لخووكلي وسل كحروعا داول فا العُمْرُو وقول عُرِّنْ لَأَنْ فِي وَمِنْ فَالْ الْحِيرُ قَالَ إِلَى الْمُ عَنْوَاكُ أَلْتُونَ كَا صُرَى مِنْ أَوْضَ أَوْمِلُانَ خَدْمُوا كَا مَلْ عَلَادِبِ وامدخ فصف لوادآا معنف هزئان يحكلة فالوخية فألفائية المحن الزي عولي أدم وأبيته وأوييم ومنه وجاني وخطايا ساعف وَانِوزَدُ بِ يقولُ اللَّهُمُ اعْفُرُوحُظا عَنْ فالصَّرَةِ الواسِّ وردار الناعم معنوث وفوالفراة الكومية أأتة والاالتيت فكلت وكالمتعقبة وعلفيف احديثنا مار وعفل بواب والدليك والمناف فننف المناكية كوله نغال فكذب الشراطة وأهل العار فنقفونك مقاوس العرب من بفؤه ينبغمنا ألعنا فنالة فالرأتة أأينت المأم أمسالم والشك اوزير وَي فَي الْهِ اللَّهُ وَمُ أَمَّهُ وَالْعَامِينَ مُنْكِراً السَّاهُ مَعْنُونَ أَمْ فَوْدًا وهَيَةِ فَوْامْ الْمِنْ عَامِي الْمُرْزِقْهُمْ مِنْ يُعَقِّفْ مُعْدَافِنَام الدان وسيم فريحقف فصل وفي الراتية المفة اؤعب

عَنِ وَاللَّهِ مِنْ أَصْنَافِ الْمُشْتَرَبِّ عَلَى لَوَاللَّهِ لل يشتل فيم الأمريك الشَّلْقة وفي في الحر الفاتم عَلَى المرَّان وُ قد جا زينها ما يوع على المنصون ودُرائ مر الدينان ووعمر العايم أما المغير مصادر وهاري والنكدو البغ واشان واشتاب وامرور واحراه واشع واست وايكر الله والمالله والتاني معاددُ المعالِ التي معدَالِفا نِها أَدُا اسْتُدِي بِهَا رَبُحُهُ الْحُرُونِ فعاعدًا عَوَانفَعُ لَ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى وَاسْتَفْعَلَ مَفُولَ اللَّهُ عَالَ وَالنَّفَالُ والمتفعال ومن الانعال فعاكان على هذا الخار وفي الله اقرالماط من الثلاث غير المزيد فيه غواش بوالرهث ومن للرُونِ في لام الغُريف وجيه في لفة طلى فكا الدَوْ ألْ سَلَكَة كَا نُلْفَظُ عُاكِاهِي ما لللَّذِي فَاذَاوَتُعَتُّ فَي مُؤْفِعِ الْسَلَا ا و بعث قبلها هزاد عربان منت يُهُ الاته ليس في افت المناهم المنداديساك كالبن فهاالوفوف عكى منحتل فص وتنتج ها الله الت هزات الوصل وكلهاك تلون ملسورة والما صُمَّتُ في بَعْضِ إلْهِ وَالْمِ وَفِيمًا بَنِي كَلِ فَعَالِ الْوَاقِفَ مْ بُعُوالْفَامِنَا رُونُهُا أَدُرُونُ فِصًا عِمًا للمعتولِ الله بعد ويستري في المرات بهور في المرات معروبين المرات معروبين المرات وكياني المتريم التَّنْ فِيفِ فَحَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل أَرْ يُفِدُ أَحْرُ إِن فَصَاعِمًا المعتولُ الأَسْمَاعِ وَ فِيْعَتِ فَي الْحُوثِينَ

فلام و منه في وقالت اخرج وعذاب الحص وعبون ادُعُلُوهَا لِلاتِهَاعِ وَفَيْ اخْشُوا الْفَوْمُ لِلْفَصْلُ مِنْ وَاوالْعَبْرِ وَوَاوِلُو وَ تُلْكِمُ إِنَّ وَمُرْكُمُ الْمُ فَوْمٌ وَاوَلُوْ فَي لَوْ اسْتَطَعْدًا تضيفا فاوو فري ميسن الذي يفي المؤن هزئام فوالما المات وُ تَعْمُ وَ وَكُولُ إِلَا مُرْدُولًا اللَّهُ عَنْدُ صَعِلْهَا إِنْ عَلَيْ عِنْهُ عَلَيْ عِلْمُ الْحَالِيةِ فَقَالُوْالُدُهُ وَزُدُّما وَعُعْ المحفيل المام من عَقْل مُدِّهِ وعَقْدَ ما لْكُسْر ولز وافع الكُثْرَ عَنْدَ سَاكِنَ مُعْفَيْهُ لَقَالُوا رَدَالْفُوْمَ وَمُهُمُ هُوْ فَتَحَ كُمُّ الْمُعَادِلُ لَعُدُ مُنْوُلِمُ اللَّوَى ﴿ وَلَشِرِيعُ هُ مُمُّ الْوِّالْمُنْتَى فِي وَلْمُنْ مُنْ مِنْ الْمُورِبِ مِنْ اللَّقَاءِ السَّاكُمُونُ مِنْ فَا الْحُرَالُةُ وَعَالَمُهُ وُسُ فَرَافَ السَّالِينَ وَلَمَانَ وَهُو يُرْعَنُوهِ مِن عُبَيْدِ وَمُنْ الميه النفنية الوقف على النفر وحشرا والمات بن عينا مَلَ قَا نِهَاكُ لَ مَا كُن مِوَى لَهُ مِ النَّعْرِيفِ فَهَى عِلْمُ هَا مُعْتَوْمَةً نقول من بلك ومن الرهل و فد حكى سبورد عن فق فع مِن اللَّهُ مَا لَفُنَّهُ وَحُرِي فِي الرَّجَالُ اللَّهُ وهي فليلا هُمِينَهُ وَامْتَا وُنْ عَنْ فَكُونَ فِي الْوَصْعَبْنِ وَقُلْدُتِي بَالْحُفْشِ

منواد معال المعالمان ، معالم معالم عدد المعالم المعالم

ه دم در در در و بایر کا سات. ه دندی تم اما ایم رمیل الای واق الفیم ظلاتا می وافا الدیم دیل بلعد

سَنَّامِلُ الْعُرَابِ فِي الْمُورِ وَ الْمُرْدِقِ وَالْمُورِقِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِقِ أساليها ومؤاتع زمادتها والله المؤقق فصيب فالمنؤة عمرا بزيادتها اداوتعت أفلا تعلم اللغة اخرو الموليك أرث واكوم ألا إدااعنوط فانيتضي اصالعا كالمع واقرة الأنجو بالأفرين كأولون وباعالها اذا وتعبعن امر حُفان أوان في مُ الْمُولِ كِانْبِ وَازَادٍ وَاصْطِيلُ وَاضْطُعْدِ الوُوتَفِينَ عَبُوارُ إِلَى وَلَمْ يُعْتَرِضُ ما يَجِبُ زِيادَتُهَا فَي يَحْوِيمُ اللهِ وَنَهُ لِهِ وَجُزَا مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال لَكْنَةُ الْمُرْبُ الْمُولُ كُفِهَا عِدًا كُلْتَعُمُ إِلَّهُ زَائِكَ لَقُوْ لِهِمْ حَسَامٌ \* وُكَابُ وَكُنْ لِي وَبُورُاحُ وَحِلْنَافُ وَلَا تَعَوُ اللَّاعُافِ الله أخرا في لي معتشى و هي في فرعث توى تحفوالف كاب لا الله الله فوسل والعالم الدالما معاللة أمول فهي ذامية والمناونفت كيلع ويهجر فافر وعنبر ورنسة الألاين ما يج وطريم والدين وصعياة وَقُرُ يَنْ وَاذَا حَمَعُكُ مِعْمَا الْاللَّهُ وَانْ كَانْ ادُلَّا فَهِي اصل كبستعوز والدُّ فَهُ زَارُةُ كَمْ لُمُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْدِيدُ فَصِيلًا

فالدرج خروج عن كلم أمر ولحن فاحش فلانقلام و والمنظلات والمفتام والاستغفار وواللكامك وقوا الداها وذالا شنب سير من مرودات القع والتعصرة حوب المعرف وعدما أذا وقت بعدهرة الاستفهام إمني وف وإخااسكانم أو ل فروعي مُتَصِلْتُون مالو إو والفناء ولم المبداد وُهِنَّ الدُّسْتَفْهَامِ وَلا مُ لَا مُرِمِتَّ مِلْةً وَالْعَادُ الْوَاوَلَقُولُ فِ فالى وَهُوَخْتُرُاكُمْ وَفُوْ لَمْ فَهُكَالِحًا وَقُولُهُ لَهُو القصف المن وموال الشاعر فقلت الفائث أم عادلي خا وفول فعالى مليئظُو وفواكم كَلْيُونُواللَّهُ وَرَهُمْ فَالْسِرَا صَلَّى وَاتُّنَا شُبُّهُ لُكُونُ عَنْدُ وَفَوْعِهِ فَي ذَا الموقِّو صَادِعَهُ إِ وباركب وبنفه والينجن ومزاضناف المتنزل زَعَالَةُ لُلَّا لَوْرُوفِ يُشْتَرِلُ فِي اللَّهُ وَالْفِعَلْ وَلَلْوُوفِ الوسوائية هيالت بشكها فولك ألبؤة نساء الويزائناه علمني أوعالمنونها أوالتمان هوي ومعنى كوفاوالية أزك ل حُرْثٍ وَفَعُ ذَائِنًا فَكَلِهُ فِي تُنْمِشُهُا لَالنَّهَا لُعْمُ اللَّارِوالِدِ وَلَقَلْ اسُلُفِتُ فَيْ فِي إِلَّا مُمَاءِ وَلَهُ فَعَالِ عَيْدَ ذِكْرِ البَّنبِيَّةِ الْمُزِيدِ بِيهَا

تصلتان

اعرف

وتُؤخِّ وُسُنْسِتُهُ فُصَلَى وَالْهَارْزِيدُتْ لِمَاكُمْ مَطَّلِحَمُّ فِي الْوَقْف لِيَانِ الْحُرَكَةِ الْحُرَى ف المقية بخ تَكَامِيه وَيَحَهُ ووانعِلَه وواغلاموه والفطاع ظرميه وغيومطوكة فيجع ام وفلكا بعُبْهِمَاءِ وَقُوجُ عِ اللَّغَيْنِ مَنْ قَالَ الداهِ رَبَّاتُ فَيْنِ الْوَجُودَ فَرَحْتَ الظَّلامَ إِمَّا كُا وصل فد عُلَيْ المِمَاتُ في المناتى والمسّادُ في المسّامُ وقارُازكا في الواحد مُتَّقَالُ أَمَّنَى حِنْدف والباس في وفي كتأب العُيْن عَاقِيتُ فَهُومُ وَلَوْرِينَ فَي المرَافِ الْمُوافَقُ وَفِي هُولَاكُمْ وهزع وملفا عند المخفش وبجزان كرعياة في فوليم فراس المن المؤلم الى فصر المراب المورث المراب الماع المراب الماع المراب والمراب والمر كاشراف وصد والكات فريك في ذلك وهذالك و ألدالك وفال وهُلْ عَظْ الصِّلْبِ إِلا المُ اللَّهُ اللَّالَّالِلللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وفيه مِنْ إِحْمَالُ وَمِنْ أَصْبُافِ الْمُشْتَرِكُ الْكُالِ المُورِون يَقَدُ المِيدَالَ فِي المُضْرِبِ المُعْلَيْة لَعُولِكَ الْجُوةُ وهرافَ وألم عَعَلْتُ وهووف و والرّياكة والطّاء والما والميم الرّارة والمتاذ وبجعها فولك استعك بومطال فص فالمنزة البلك عزج ووف اللبن ومن الماء والعني فائدا لهام

والداوعالم المنا لزاداقه وولفن ورثيتك فينا والماعال فلاتكون المرزاية كعويج وحوفل وقلور ورفهور وترفؤة وعنوا وَقَلْمُ وَهُ الْمُمَا عُنُونَ فِي عِزْوِينَ فِي اللهِ إِذَا وَلِمُ إِذَا اللهِ اللهِي اللهِ اله وللزم ومقياس المُ اذاعرض مَا في معدّ ومعرّى ومُعْج ومُعُلِّم الم ومنعنون ومنعنيق وهيغيز اؤك اصل لأبغ يؤد لا يموقارس وُهُرُهُ مِن وَرُرُقِم واذاونعت أوَ لا حائية عنى اصل وزُوقِم وكأتوادني الفعل ولذلك ستدلة على صالة بم معد شعدد واون غمكن وتندرع وتمندك فاعتداؤبه فصل والنؤن اذُاوتَعَتْ آجُرًا بعد الألب بني ذائدُهُ الدُّ اذَافَامُ دليكُم إصالبُهُما فخفينان وهتان وحارتتان من صرف وكذك الاافعة يْ اوَّ المَا مُنارع وَالنُّك وَعِ يَوْ تَعَوْ وَانْتَعَا وَالنَّالِيَّةُ النَّالَيَّةُ في في المال وعضف وعندوس فياعداداك إضاف المفاخ على وعفرتي والأسبة وكنيفقيق وكوداك فصل والتَّارِ الْطَوَقُ الْدِيادِ لَهُ الْوَلَدُ لَهُ مَعَلَ وَلِنَعَالِ والفعل وتفاعل وبعلتها والخراني التياسف والجع وييخو رَغَبُوتٍ وَجُرُرُونٍ وَعَنْكُبُونِ مِنْ عَنْكُبُونِ مَعْ فَي المُلْلَةَ فِي وَوْتُرْبُ

الانتخار

The Girby serie

وَالْمُ تَعَلَّدُ وَمِ الْعُنْمِي فِي لَوْلَ وَ أَنَّاكِ نَعُوضًا مِلْكِ مَعْلُونِ فسل والانت البائث من أخبيعاً ومزالع ودوالتون فالدالها من منتبع مطرد في مؤوناك وباع ودعا وروي وبالم وُوْاب مِمَا عُرِيَتُ عَافِيهِ وَ الْفَتْحِ مَا قِبَارَا فَهُ يُمْنَعُ مَا مُعَ مَلَا وَالْ في وُرْسَبُ وُدَعُوا اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ فَوْ الفُورُ وَالفَّيْدُ وَعُمُّو فناسان فالا والعدر مطود ين خوك اي وخارى وماخل والمالغ مل اي المراق فيخراكم وغيركن بعضوراس والمالف من المؤن الأفف واصةعت لى للذا الما المفوف المؤن وعالحفته المؤك النفيقة المفتوح ما قبلها والأن كفؤالك رايث زفيدا وأشفع وَفَعَلْتُهَا إِذَا فُصِ فَ وَالْيَا الْبِدِلُ عِزَاجْنَاهُا وَعُ الْمُوا ومن اكديمُو في التّضميف ومن لهوّن والعنني والسّاء والسّبيب ولشاء والباع فإبدالها من الماف في خو مفيني و مفات و عد طور ومزالداو فنخوم مفات وعمق وعاروعان وادليفام دانفيا وحياس وستا وليتة واغزين والمنعزيف وملو ولودار الاصرع على والو مظود وفالخ صنية وجوة وعلنان ويعلع موغبر مطور كالملابعلوولم يطراما بعطيرا وَسُ الْهُونَ فِي خُرْدِي وَلَكُونُم يُولِي الْمُدِيلُ الْمُدِيلُ الْمُدِيلُ الْمُنْ فِي الْمُعْفِيلُ احَدْحَيْدُ النَّعْمِيف في فؤولهم المليُّث وَفَعَيْنَ الْفَفَارِي

حرُونِ اللَّهِ عَلَى مُرْيِن مَظْرِدُ وَعَنْوِمُ طَرِدٍ والمُطْرَةِ عَلَى مُرْيِنِ مآحث وحالي فالولع الدالفاسل الفي الشانيف في عرج ال صفراة والمنقلنة لائما في غوجساء ورداء وعلماء الوعينا في فوار اوم أبع ومركل واو وافعيه اول شفعت مام كالانقر في واواصل وَاوَانِ مِنْ وَاصْلَةِ وَوَامْدِهُ قَالَ بَاعْدِي لَقَدُومَا لَمُوافِيْ والأنسار يضفروامك والمنابزالدالها عزكل واومضوف و تعت مُعْرِدُهُ ذا كَا حُوهِ اوْعَنْتَا عَمِر مُدْعَمِ مَها كَادُور اوسِتْقُوعَةُ عناكا لغورو التور وغيرالمطرة الدالها وراد المسافي في لحداثة وسنائه والتأفق والممام وعن العاج الله كان بمن العُنَّا } وَلَكُنَّا مُ قَالَ فِينَدُفُّ هَا مُؤْمَدُ الْعُنَّا } وَخَلَى مُأْلُّ وقَقْ قَالَتُ الْمُحَاجِدُ وْقَالِ وَادِرْيِي مِنْكَاكِدُ الْمُؤْنِ فِي مُودِيونِ فِي الْمُؤْرِّةُ مُنْزِافِقُدُ حِيثِ مُنُوف المُشَارِي أَنْ ومِ اللَّهِ وَالْمَا وَعُمْرِ الْمُعْمُومُهُ في الله الله والمادة واعاد المعيد المادة وأناة واسمآ واحب واحد وأحد في الحدث والمارية رى لا ما العز المكسورة فاع ومن الباء في فطع الله أديد وفي أستانه الله وفالو الشيئة والعالف في ما يوافوا و فاك وُبُلَاةِ مَا لِصَّمِّ أَهُوا وُكَامًا مِحَمِّ رَادُ النِّي إِنْمَا وَهُمَا وَفِي الْ فَعَلَّكَ

أوم منهوكمة مفرة عليه وغوية وعناللنك وفيماؤة ووز الْهُوْهُ فِي لِيُوْجُونَهُ وَجُونِ كَأَسَّلُفَ فِي تَفْيِفِا فَصَلِيْكِ ۖ لَا وَالْمُ أَنْدِكُ مِرَالُوادِ وَاللَّامِ وَالنَّوْنِ وَالنَّاءِ فَامِدا لَا مِرَالُولُو في فروعُكُ وعز اللَّامِي لَعُدْ طَعَ في في ماروي المترونوني عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَفَيْ لَ اللَّهُ لَهُ يُرُوعُنَّهُ وَلَا كشوع المعيد المصامية المنتفى وعزالتون في فوع عن موفقاء مِنَا وَتَعَتْ فِيدِ التَّونُ مَا حِنَةٌ قِبلُ النَّارِوُ فَي قُولِ رُؤُمِنَّهُ عامال والمنقطول لمتام وكفاك المنعنب البنام وطامة عَلَى الله فَكُلِّ اللهُ عَلَى المِناءِ في بنات مَحْرُ و مَاذِلْ اللهُ عَالَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ وَدَائِينَهُ مِنْ حَتْمُ وَفُوْلَ مُلْفَاذِرُيْنَ شَأَنَهُ عَيْلَ مُثَابِرُوَّ فَهُى قالِ أَنْ الْاعْرَانِ الْأَنْفَئِلِ فَهِي مِنْ اللَّهِ وَالْمُونِ أَمْلِكُ مِنَا لَالْهِ وَاللَّهِ مِنْعُلِقِ وَمُنْكُولِينَ وَلَعَنْ مَعْنَى فَنْ الْعَلَى عَنْ الْعَلْ فص والسّارُ أَبْرَأَتْ عِزَالُوْ إِوْ وَالْبِ وَالسِّبِ وَالسَّارِ الصَّادِ دالبناء فابدالها و الواد فنائر في نخو التعدد والبناء فالسر في القالم المنطقة التعدد والمناد في المنطقة التعدد والمناد في المنطقة التعدد والمنطقة في المنطقة التعدد والمنطقة المنطقة ا سُفِلِحُ كَنَيْهِ فِي فُتُرَّهُ وَهِياهِ وَنَقِورٍ وَتُكِلِّدِنَ وَرُكَالُةٍ وتكلة ومختمة وتفتيخ وتفوى وتدي وتوريد وتوا ونراث وتلاد والمواني احت وبنت وهنت وكلك ومنزل البارطاء في غوات رولاما في فؤ استنوا وتنان وكينونات

وَالْمُورُثِيلُ لا أَفْعُلُ ونسرُنتُ ونطنينُ وَلَمْ يُشَرَّى وَنَفَعَمَّ الباري وَ فَوْلَكُ مِنْ الْوُودُامُ أَلَمُ الدِّلَّةِ فَيَتَّفَى وَإِمَّا مِعْوَالِصَلَّا مِنْ إِلَّى والتصدية فمن حفلها من صدِّيصة وتلقيت والعَّاعية و دفدیت و صهصیت و کاک نیخ مر او وزیا ہے عجيع ديخرج ودبوان ودبياج وقياط وعبراز ودبكاس فين ذاك شراوس ورمامير وقول ما وَأَيْتُصَلَّتُ بِنُكُم مِنُوْرالْفِنُوقُالِ المَلَالْبَا وَالنَّا لَاوْلَ في السَّالَ وعِمَا موى ذلك في فولهم الماسي وظرانت وفوا وكفه الفركة وازف والمنفادى حيد فقابث الونوك فالثاريور لخممترة والمعالى ودج ورارابها وفول إذامًا عَنْ الرافِعِيَّةُ فَهِمَالِ فَرُوْجَا فَالْمِعْمِ وَالْوِلَّاتُ ادْفُ وصوله ﴿ وَدُمْ إِنَّوْ مَانَ وَعَذَا النَّالِي وَأَنْ الْعَرَال الْمُوال النَّالِي وَ والواوات والمنتقل ووالنوع فابداله والداف في مؤارب وضويرب وضويرب صغيرضراب مقارر ضارب واوادم واؤ عرم ورحوي وعضوى والدائ منته إِنَّى المَّا وَوَ الْمِدَاءِ فَيْ فُولِمُ مُوفِقٌ وَظُوفُ مِمَا لَمَانُ مَا وُهُ عُنْبُرِمُدْعَة و الطَّرِ مَا مُلِهَا وَفِي يِعْوَى وَنُوطُرُمِنْ بُيْطُوهُا

مُوِّجٌ دُولُواكُونُ الْوَصْلَ مُحْرَى الْوَرْضُ مِنْ قُالَ مُفَالِي عُوْنِي وَ الْوَعْلِجَ \* الْمُفْعَانِ النَّيْرِ إِلْمُتِيْجَةً وَبَالْعَدُاةَ كُمْنَالُابُرُجْ أَيْمُنُكُمُ بِالْ رِّوْبِالْمَ يَعِيجُ وَانْشُفُوانِ الْمُعْلِيدُ كَانَ فِي أَوْسُا بِمِنَ السَّقُولُ مِنْ عَسُوالْعَيْفُ فُرُونَ الْمُحَلِيلُ وَلَدُ الدُكْ صِلْ عَلَى المنعَامُ وَعِ فَوْلَ مُا لَا مِنْ الْكُنْ مُلِكُ حَبِّيْمِ مُلانِذُ الْ شَاجِ مِهِ اللَّهِ مِنْ أَفْتِرُ نِهَاتٌ يُنُونِي وَفَرَ بَعْ مِنْ وَقَوْلَ حَتَّى إِذَا مَا أُسْجَتْ وَأُسْجَا فَمِ لَ وَالسَّمْنَ إِذَا وَتُعَتُّ تُمْلُغُيْنِ الْوُحْاءِ أَوْقَافِ أَوْكَاءِ جازا مِوَاللَّهُ صَادًا لَعُولاكِ صَارِلَعُ وُا صَّبَعُ بِعَدُ وَصَعَرُ وَمِسْ عَ وَمُسْ صَفَى وَيْمَا لَوْنَ وَصَفْتُ وَصَبَقتُ وصوبون والممانى ومراطا وماطع ومصيطرواذ اوتعث قِلُ اللَّهُ البِ سَاكِنُهُ الَّهِ اللَّهُ وَالْحَالَمَةُ وَعَقُولَكَ فَيَعِيدُ وُمُزِّدُونُ و في يُسْدُلُ وْبُهُ يُؤْذُلُ قَالَ بِيوبِهِ وَلا يُحُوزُ الْمُنارِعُةُ يَعِنى إِنْرابَ صُوْبُ الزَّاءِوفي لَعُنَةِ كُلْبِ تُبُدُ لُ ذَاتِيَامَعُ الْفَنَافِ خَاصَّةُ مِينَى بَيْوُلُونَ مُسْرَفِعُ وَ فَعِلْ وَالشَّادُ السَّاحِنَةُ ادَاوَتُعَتُّ دُّلُ الذَّابِ جَازَابِ اللهُ إِرَاجًا خَالِمِيمٌ فَي لَوْرَةٍ فَعَكَما مُورًا لِعَرُب ومني هُ لْرُعُبْرِم كُلْ فُوْدُ كُنَّهُ وَقُولُ عَامٌ هَلَدَا فَرُدِي أَنَّهُ قَالَ السَّاعِينُ وَدَعْ ذَالْهُوَى قُبْلَ الْعِسَى مُنْ أَكْ دِي الْهُوَى مُعْمِنَ لَقُوْي خُرْمُ وَالْعَيْمَ مُؤْدُوا وأَنْ يُهَازِعُ بِهَا النَّوَائِي فَانْ خَوَّلُتُ لَمْ شُعُدُلْ وَلَجِنَّمُ مُ وَلَهُ فَهُا رَعُونَ بهَاالرَّاكِي فَيُولُونَ صَدَرُو صَدَف وَالْمَسَأَكِدُوالْلِوادُرُهُ والمِّلْ ظ

الواواتُشْنَ صَيِحَةً وَتَسْفُظُ وَتُشَابُ الْمَاتُهُ الْمَالِمُ الْمِحَدُ فَيُرْوَعَكَ

وَ وَلَدُ وَالْوَعْدِ وَالْوَلِدِ فِي وَسُتُونُظِمْ فِياعَيْنُهُ مَلْمُونَ مُنْ فِيا الرَّا

فَقِلَ إِنْ فَعِلَ لَفْظُ الْوَتُقَدِيرًا فَاللَّهِ فَلَا يُعِيدُ وَيَعْلَى وَ الشَّعْدِيمُ

في نَضِعُ وَسَبِعُ لِا نَالا صل فيما الكُنْ وَالْفَتْحُ لَوْفَ الْمُلُو فَيْ

عُوْلَهُمَا وَالْمِعَ مِن لِلْفُ وَوَلَلْفُ وَوَالْتُلْبُ فِيمَا مُنَّا مُزَلِّ بُوالِبِ

وَالْنِيادُ مِثْلُهُا الدِّرِي الشُّفُوطِ تَعُولُ يَنْعَ بِينْ عَ وَيُسْتُصُونَ فَتُشْبِعًا كُنِّكُ

الشفطة الواد وفا العضم برئين وكومن يموث فأجراها مجوي

وَلَنْهِي فَارَف بِهِ فِوْ لَهُمْ وَجِعَ بَوْجَعُ وَوَجِلَ بِوْجَكُ فُولُم وسية

لِينَعَ وَوَ ضَعَ بِينَعُ مُنْ عُنْ اللهِ اللهِ اوْ فِي أَمَالِهَمُا وَسُفَطَكُ فَ لَلَّهِ

وكلَّالْتُسِلِّيْنِ فَيْدِ حُرُونُ لَكُلُونُ أَنَّ الْعَقِيدُ فَي يُوْجِعُ أَصْلَيَّةُ عَنْزِلْتُكَا

في وعد والماك والما يسم عارضة فع كلية لا على والهاك فوالها

وِذَانِ عُدُنْ الرَّالِانَ فَ التَّالِي وَالتَّعَارِبِ فَصِل

ومن إله بمن يقول تقلب الولو والنائظ مفكانع افتعال

المِنَّ فَيْقُولُ مِانْفُدُ وَكَالْسِرُولُفُولُ فِي بِيْسَ وَبْيْسَ مَاسَ

وَيَاسِنُ وَ فِي مُضَاعِع وَمِلَ ارْ يَحُ لَفَاتِ يَوْجَلُ وَيَأْجِلُ وِيعَلَ

وَيُعِيلُ وَلَيْتِ اللَّهُ مِنْ لَغُنَّةِ مَنْ يَعِيمُ فُصَلُقَ الْمُنْفِينَ

الواو وهو ظليل وفلها لخيخوانت و

ويس السِّن في ملسنت وريق وحول ما تاتل بقد بني المدلات عمد فن رُيُوع أَل عُمَاعِتُ وُلا أَكِياتُ وَرُبُ القادِي أَمْدِ وَالْ كَالْسُونِ الْمُ دِمَ ومن البالم في الذعالب بعنى الدعالب وسي الماخل في الذعالب بعنى الدعالب وسي الماخل في المناسك والف أيلك من العرب والب والب والت والت الملام العرم والم الما وسُمُحتُ الدَّابَة وهنرَّتُ التَّيْبُ ومُرُدُّتُ النَّيْعَ اللَّبِالِيَّ وصِّلَكَ ولينتك وهزا والمع لفركان لذا وكذا وهن مثلث ندلث والحداجي وبها استنك ابدالسن وانئ صواجبهما عنكن مَن النَّهِي يَخ المودَّة عَبْرَنا وجُعَانا العاطاالوى ومن مالعت م فوله ان لم تروضا مَّنَهُ و في أنَّهُ و تَشَيَّطَلُهُ ولَهُ وُمُدُّ لَا بِينَ تُولِفُ اللهِ هِنَا وَ وَمِن مُبِدُلُهُ مِن اللَّهُ المُقْتِلِينَة عَلَى الواور عَمُواتِ من اليافِ هَافُ أَمَّدُ اللَّه ومَ النَّفاء في طَلَّهُ وحَنَّ في الْوَقْفِ وَمَحَى تُطِبِّ أَنَّ فِي لِعَدِّ طَتِي لِفَ البُوْنُ وَالبَّنَا وُوكِيفَ الْمِثْنَةُ وُكُمْ فَالْمَخُوا الْمُصْلَ وُاللَّهُ إِنَّهِ لِنَّ مِنَ المَّوْنِ وَالصَّاحِ فِي فَقُولَهُ وَتُقْتُ مِمَا المَثْلُادُ الْمَالِمُا وقوله مَالَ إِنَى أَرْطَاهِ حِقْفِي وَالْمَائِمُ فَعَلَى وَ الطَّا أَبُولِتُ مِن النَّاءِ في خُواصْعَابُر و فَحْمُقَابِلِهِ إِلَى وَصِيالَ وَالدَّالَ الله المنافع في الدحر والأدان وفي دواذ دك وغير ماع في الداء ابوعْنُ و والْمِدَ مَعُوا وَالْمِي زُيِّ اللَّفَاتِ قَالَ وَاجْدُرُ شِيحًا وَفَى دَوْلِجَ فصل وَالْمُهُمُ أَمْرِكُ مِرَالِياءِ الْمُشَرِّدُة في الْوَقْفِ قَالَ الْوِعِنْدُو فُلْتُ لِوَجْدِينَ مُنْظُلَةً مِنْ أَتْ فَقَالَ فَقِيمَةٍ فَقَلْتُ مِنْ أَنَّ فَقَالَ فَيْمِ فَقَالَ

قَالَ سِبَوَيْهِ وَالمِمِنَا رَعَهُ أَكْثُرُ وَاغْتِرْبُ مِنَ الْمُثِدَالِ وَالْبِيالُ النَّرْدُ وَيُو الصَّا دِيْ المُنَّا رَعَهُ الحِيْمُ وَالسَّبِينُ نَعُولِ عُذَا عَدُرُو الشَّدَقُ وم أصناب المشارل المفتالال فوندالا وَالْوَاوْ وَالْمَاءُو الْمَاتِهُا تَقَعْ فِي الْمَصْرِبُ للشَّلَيْةِ لَعَوْلِكُ مَا لَكُمَّاتُ وَسُوْظُ وَبَيْنِ وَقَالَ وَمَاوَلَ وَبَا يَعُ وَخُولُو وَكَا الْأَرْنَ لِأَوْنَ مَوْنَ فِي لَمُ شَارِدَ اللَّهُ الدُّوسُةُ إِلَهُ عَزَالُو الدِّادِ الدَّادِ الدَّ الدَّادِ الدَّدِي الدَّادِ الدَّدِي الدَّادِ الدَّادِ الدَّادِ الدَّادِ الدَّادِ الدَّادِ الدَّادِ الدَّادِ ا وَهِي فِالْخُرِهِ أَصْلُ لَيْسِ لِلْأَنْهَا مِوْ اللهُ غَيْرُ مُنْفَرِقٍ فِيسِ عَبِا و الوُّرُو وَالْمِياءُ غَيْرَاللا مِرْثَيْنِي بَتَفِعًا لَيْ هُوْ الْقِيمَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتُعَدُّ كَلِمَا هُمَّا فَأَدُّ كُوعُدٍ ونيسر وعشا ولاعطمع كفوم ومتم والمعلد فها الالا تقتمت مم المياء بذوقيت وطويت وأوستد والدانعان عليها والمالواوني عورا للبؤان وهُودٌ فَاوَ او حَاوِي فَلَوْمَا مِلَّا عَن الْوَادِ النَّياءُ وَالْمُسْلَكِيانَ وَحِيتُهُ } أَنَّ الْنَارُو قُعُتْ فَأَدُّ وَعُيْنًا مَعًا وَفَا وَلا مَامعًا فَي زَامِ كَالْ ويديث وَلَم تقع الْوَاوَحَدُ اللَّ وَمِدْ هِنْ إِلَى الْمُرْرَةُ الْوُ اواتُعَالِمُعُمَّ الطار ورين من الوادات فعي عَلَى قولد مُوافقد اليا في سيف وقد دهب عُنين الى انَّ أَفِينًا عَنْ جَاءٍ فَعِي عَلَى مِنَا مُو افْفَتُمْ فِي مِدَّيْتُ وَفَالْوَ السِّرَيْنَ المراج الفريدة كلة فاؤف واو ولم فيا واو الدافاد ولانك ووافاليق النائية الماوق العادة العاوة العاوة العادة العادة العادة

وعبنًا كنول سع ولاملخرو ودين م

بعض

واختلافها

كَتْوُلْ

ذُكِ مِنَا نُعَدَثُ مِيهِ أَسْبَابُ المُمَلابِ وَالْمُذَفِ اوْ وَجِدَتُ خُلَااتُهُ اعتُرُضُ عَامِينَةُ عَنْ المِنْ المَلِمَ اللَّهُ اعترضَ فى مُورى وجيدى وُللولان والميكان والفوناو والنيالم فها وأبنيه العلام الوادع أى معل بفالية عَالَ يَقِولُ وَفَعِلَ يَغِعُلُ لِحَرِهَا مِنْ عَا مِنْ وَتَعَلَّلُ يَعْمُلُ عَوْطَالَ بَعُول وَجُادَ بُورُ إِذ أَصَا رَطُوبِلا وَجُوارًا و في الساء عَلَى فَعَلَ مَفْعِلْ يُحْوَمُ الْعَبْسِعُ وَ فَعِلْ يَفْعُلُ عَوْهَا بَ لَا إِنْ وَلَمْ عِي الواو يَعْفُلُ مَاللَسُو وَلا فَي المِّنَا وَيَفْعُلُ مِالفَّمْ وَرَعُمُ الْخَلْدُ فِي طَاحِ يَعِلِمُ وكاذبيب أنمنا نعل بفعل يخيب كحيث وهاوزال العظامة طَوِّمْتُ وَيُؤَمِّمْ فَ وَهُوَ الْمُلَوْحُ مِنْهُ وَ انْوَهُ وَمِنْ قَالَ طَعَيْنَ وَتَمَّنُتُ فَهُمَا عَلَى مَاعِ يَسِيعِ عَنْدُانَصَالِ ضَمِرِ الْمُنَاعِلِ فَعَلَ مِرَالِوَ اوِ الْى فعُل وَمِرَ الْمَاءِ الْتَ الْمُعْلَمُونُ الْمُن فَعِلَ نُعْدُ نُفِلُتُ الْفَهَدُ الْهِلَكُمْ وَلَى الْمَاءِ فَقِيلَ قُلْتُ وَقُلْزَ صَعْبُ فَالْمِعَالِ الْمُن فَعِلَ نُعْدُ نُفِيلًا لَهُ مُنْ الْفَضِيمِ الْمَدِّ مَا حَمَا الْمُعَلِيمِ الْمُنْ مَا الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُن وَيُمِنْ فَمُا عَلَى مَاعَ يَسِيعُ فَصِلُوا وَفَدُ وُولُوا المندنعال فغيرالماعارد اعتق كَيْدُ يُفْعُلُ ذَكِ وَمَا زَمِكَ يُفْعَلُ ذَاكُ فَصِ وَتَعُولُ فِيهَا أُرْنِمُ فَاعِلْهُ قَيلَ وَسِعَوا مَكِنَّ وقِيلَ وَنَيعَ وَالْمَامُ وَفُوْلَ وَبُوعَ بِالْوَاوِ وَحَدِدُ اللَّهِ الْمَنِي وَلَنْفِيدَ لَهُ فِيهِ تَلْبُورُ الْمُعْلَمِنْ الْمُعْلَمُ وَالْمُ وَهِيلُ الْمِيْكُلُ وَالْبُورُةُ وَمُعْ الْمُالُ وَالْمَالُ وَالْمُوالُ وَمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِ وَمَالُمُ وَمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

واخترا والمخترات بالمناول المفاول المدول المدول المدول المنافع المناف

كَانَكُونُ نَدِهِ النَّهُ الْمُعَلِّ مِنْ الْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلِلْمُ الْمُعْلِلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلِلْمُ الْمُعْلِلِلْمُ الْمُعْلِلِلْمُ الْمُعْلِلِمُ الْمُعْلِلِمُ الْمُعْلِلِمُ الْمُعْلِلِمُ الْمُعْلِلِمُ الْمُعْلِلِمُ الْمُعْلِلِمُ الْمُعْلِلِمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِمُ ا

كالفيز دوالمنصوي عِنْدَهُ وعِنْدَ لَأَخْصَ لِلهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ وُلْأَثْمَارُ التَّالِيَّةُ الْمُعِيَّةُ لِثَمَا لِمُلَّى مُعَالَمُ اللهِ عَلَى مِثَالِ اللهِ لِي نَوْرَابٍ ودَارٍ وَتُجَرِّعُ سَٰاكُنَّةٍ وَرُجُرِاعًا لِإِنَّا عَلَى نَعَلِ الْفَعِلِ وَزَعًا صَعَ دَرِاكُ مَنْ الْمُوْرِ وَلِلْوَحِةُ وَلِلْوَيْةِ وَلَمْ وَرَجُلُ رَفِعُ وَكُورُ وَ مَا لَيْسَعَ لَى مِثَالِمَ فَهِيهِ الشَّحْدِيْحِ كَالنَّوُ مَدِّ وَأَلْكُو مَمْ وَالْعَيْبَةِ وَالْعِرْبِ وَالْعُورَةُ وَانْمَاا عَاقُ التِّمَا لَهُ إِنَّهُ مصدرُ مَعْنَى الْفِيَّامِرُ وَصِفَ بِهِ فِي لَوْ فِوْلَ مُ عُرُّوْكَ لَادِينًا فِيمًا وَالْمُثَدِّرُ فِعُلَّى الْعُلْلِ الْفَعْلَ وَفُولَمْ تعالى عِلْكُ عَالْقُور وَمُعُلِ إِنْكُ أَنْ مِرَالُو الْمُحْتَفَ عُيْنَهُ لِإِجْمِيًّا الفَّمْنُيْنِ وَالْوَاوِ فَيُعَالُ نُورٌ وَعُونٌ فِي كَنِعِ نِوَادٍ وَعُوانِ فَيْقَلُّ مِنْ يِ الشُّمْ قَالَ عَدِينُ مِنْ زَيْنٍ وَفِي الْمُخْتِ اللَّهِ مِعَالِ سُؤِرُّ وَاكْ الله المنافية والمنافق والمنافية والمنافئ والمنافئة والمنا في بع عَنور وبيوض وورقال الكائب ورسال قال عير وسف فصل وَامَّا لَا مُماءُ المُدِيدُ فِيهُا فِإِنَّمَا يُعَلِّينُهُا مَا وَافْقَ الْمُفْلَ ف وزيد وفارقة إسا بعاكم النكون والمفل مقالك مقال وَمُهِرُومَعُونَهُ وَقَدْ شَنْ عَوْ يُحُونُ وَمُوْرَكِ وَمُرْيَمُ وَمُرْيَمُ وَمُرْيَمُ وَمُرْيَقُ وُمَسْمِينَةِ وَالْفَالِاتِ مُقُولَةٌ لَكَ الْمَلَايِ وَفَرِي النَّوْتِ مُمِنْ عَنْدَاللَّهِ وَقُوْ الْمُنْمُ مِقُولُ فَي لُونُ مِنْ مِنْ عَوْلَ لِي لِينَ عِلْمِنْ مِغْمِا لِهِ وَإِمَّا مِنَالِ

وُسَائِلُ وَعَمَائِذَ وَصَائِفَ وَلَعُوهَا مَّا لَالِهِ وَالْوَاقُ وَالْبِائِيةُ وُحْكَانِهِ مِنَّالَ لَا أَمْلُ لَهُنَّ عِنْ الْمُرْكَةِ فَي وُ تُعْلَى إِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ كَا وَهُمَا وَاوْ ا كَالْقُلُونَ فَ والكونية مؤلة لميب وأكليس وكالفلك فالعتفة لفؤ للشيكة جيعى وَمِنْهُ مُنْ مُرِيرِي الْوَافِق الْمُنَّا وَلَا مَانُ مُلَّالًا مُلَّا مُنْ مُلْهُمُنَّا انْ مُعَلَّا اوْتُحُدُفَا اوْشُمْكِمَا فَاعلَا يَهُمَا مَنْ تَحْوُحَتُما وَتَعْرَكُمْ الْعَلَهُمَا إِنْ أَنْهُ عُلَيْمُ سَاكِنْ قُلِمَا لَهُمَا الْيُلافِ الْحَالِيَدُ حُرْدَةُ الْمِلْمُ فَعُنَّهُ لَمُوعُنَا وَرِي وَعَمَّا وَرَضَا افْلِحَدَيْهُمَا الْي صَاحْبُهُا كَاغُونِتُ وَالْفَادِي وَدَى وَرَضِي وَكَالْبُووي وَالشَّيْرُوي وَالشَّيْرُوي وَالْمَافِق اوُانْ كَانًا كِيغِزُووُكُونِي وَهِذَا الْكُونَانِي وَرَاسِكُ وَحُدِيْكُمَا في فو لا نوم و كالفُرْ وافر وارم ويفي بدورم وسلامته فى والْعُزُودُ الدُّنِي وَيَوْرُوانِ وَبُرْمِيانِ وَعْرُو اوْرُمْيَا فَصَلَّ وتوران فخلخ كاب الأغراب فغوى الخووف المتحاج اذاسكن مَافَكُمْ فِي خُوْدُلُو وَظُنْى وَعُدَةً وَعَدِيٌّ وَوَادٍ وَمَحُوادِورَاي وُآكِ وَاذَا تَحَرُّكُ مَا مَلَهُمَا لِمِنْ عَيْلَا الْأُ النَّمْبِ لِخِلْ لَغِنْ وُولْكُ يُرْجِي وَازِيدُ انْ تَسْتَنَعْنِي وَ تَسْتَلْعِي وَرَالِثُ الرَّابِي وَالْغُينِ وَالْمُفُوفِي وَفُدْحُ اللَّهُ مُكَانَ فِي فُولِمُ أَلِي اللَّهُ أَنَّ أَمُو بالْمُ وَالْبَ

دُواتَا مُوَّالُمُ رِوَا وُمُعَ مِصِحُولِهَا فَيُرَجَّانَ وَانْعَلَامِهَا فَلِيَلِآ يَجْعُوا بَيْنَ اعْلاَئِنِ عَذِبِ الْوَاوَ النَّيْنِ عَبْنِ بِمَا يُو عَلِيا لِبِهِ النِّهِ عِلاَمْ مِنْوَدُ \*

ونِوَآئَلْنِي بَظِيرِ لِحَنَّ الْوَاوَ فِي وَاجِنْ صَيْحٌ وَمُوَوَّوْ لُكَ نِاجٍ

ف وَمُتَنعُ الدِيْمِ مِرَالِمُعْلَالُ بِأَنْ بَيْكُنُ مَا تُبْلُؤُاهِ

وَيَائِيهِ أَوْ مَا بَعِنَهُمَا اذَالُمْ يَجُنُ مُخْولِاتًا مَهِ وَلَا شَبْقًا مَةٍ جَمَّا يُعْتَلَ باعتبلال معله وذلك فولهر خوال وعوالا وشواك وتفوال وتفوال وَعُوْوِرٌ وَطُولِ وَمَعَامِعُ وَالْقُونَا وَالْمُوخِ وَهُبَامٌ وَجِهَا بِ وَمَعَايَشُ وَأَبِّينَا أُ فَصِيلًا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بُعُلُه حُوهُ مُانِ وَاوَانِ اوْجِاآنِ اوْ وَاوْ وَجِالِمْ قُلِبِ الثَّالِيَةُ هُورُةً لَعُولِكِ فِي أَوْلِ اوْ الْكِ وَفِي خَيْرِ خِيا يُو وَفِي سَيْقِيْ سِيايُقُ وَفِي فَوْعَ لَهُ مِنْ لَبِيعِ مِوْ إِنَّهُ وَفَقُ لِهُمْ صَيَا وِنْ شَادٌّ كَا لَعْوُدٍ وَإِلَّا كانَ الْجُنْعُ بَعُنَا لِهِمِ تُلْكَثُهُ الرِّي فَلا قَلْبَ كَفُولَاكُ عَوَا وَرُوكُمُ وَالْمِيْ وُقُولُهُ وَكُنُكُ لِلْفُيْمُ بُرِيلِ لِيُورُ إِدِيلِمُ الْمُؤِرِدُ لَانَ الْمُناءُ وَإِنْ وَعَلَسُهُ وُفُولد وَفِها عِيالِيلُ مُورِد وَيُنْوُولُونَ الدِي وَفِيهُ لِلاسْتَباعِ لَيَاءً المعنيا دب وُورْ فراك اعْلالُ صُيَّم وُ وَيْمَ لِلفُرْبِ عِزَ الْعَلَوْفِ مَعَ تَعُمَّى مُتَوَّامٍ وَقُوْ الْمِ وَقُولُهُ اللهُ مِثَالَةِ قُوْمِ وَفَوْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم الله الذي الدِّيام الدَّسلامُ اللهُ ال وُمِينِ وُدَيّا رِ وُقْتِ إِمر وُفَرِّوم تُلْب فِيها الواوْمَادُ وَلَمْ يُفْعُلْ لِلْكَ يِهُ سُؤْيِرَ وَبُويِعَ وَنُسُوبِرُو نَبُوبِعَ لِلْأَلْتُتُلِظَ الْمُعَلَّ تُفْعِلُ تُفْعِلُ فصل وُتَقُولُ أَعْمِمُ عُنْ آمَةٍ وَمِعُونَةٍ وَمَعِينَةٍ مَفَاوَمُ وَمَعَا وِنَ ومَعَالِينَ مُفَرِحًا بِالْوَاوِ وَالْبِياءِ وَلَا ثُمْ زُكا تُمْزُ

الا كمبائد مجة زفذ نام مختبي

المُنْهُجِّنَةِ انْ يَنْطُونُ الْوَاوْ الْخُدَمْتِيرَا ۚ فَالْوَالِي جُعُ دُلُو وَحَنَّهُ عَلَى أَفْعُلِ وَجُعْ عُرْفُولَا وَ كُلْشُنُولَا عَلَى مَدِّثُورٌ وَنُمُوادُكِ وُ اهْنِ وَغُرُقٍ وَتَلَسِى فَالْ إِنَّ لَمَ مَنْ رَحْتَى نُكُنَّ عِنْسِ لَهُ إِلَّا تِهَا اللَّهِ وَالْقَلَسُ عَامُكُلُوْا وَالِقُمَّةُ الْوُ اتِّعَتْ فَبُلُ الْوَ او حَسْرةً الْمُنْقَلِّي يَاوْ عَلَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّلَّاللَّاللَّا اللَّالَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَةُ الل مِيزَالَ وَمِينَا إِنْ وَقَالُوا لِمُنْفِينًا وَيُونُونُ وَلَيْنِهِ وَلَا يُعَوِّأُنُ وَالْحُوانِ وعُنْفُو الْحِبْ أَوْرِينَ طَرُفْ وَنظِيرُ ذَيْكَ الْمَعَلَالِ فَيْ إِلَا ال وَالرِّدُاءِ وَ نُوكُ مُ فَي خُوالنَّهَائِمُ وَالْعُضَائِةُ وَالصَّلَابِهِ وَالشَّفَافَةِ وَلِلْهِ وَالْمُونَةُ وَالنِّنَايُرُ وَالْمُدِّنِينَ وَسَأَلَ مِنْ وَالْمَالِينَ الْمُلِيلَ عَنْ فَوْلِعِنْ صَلَاثَهُ وَعِنْكُ وَعِنْكُ أَفَالُّا غَنَا كَالُوا اللهُ العَلَيْمُ اللهُ وَمِنْهُ وَمِنَا وَامَا المُعَلَّاهُ وَالصَّامَ إِذَا قَالَ حُصْمِيانِ فَلِمْ يُمُنَّهُ عَلَمَا الْوَالْحِدِ الْمُسْتَعْلِ نى الكلام فص في وكالواعثي وعُتْ يُوعِمْ وعُمْ الله فَغُعُلُوا مِالْهُ الوالمَّتَكُلِّ فَوْ يُفُدُ الْفَهَ فِي فَعُولِ مُعَ حُجُزُ الْمُكَةُ سِنْهُمُ ا مَا نَعَلُوا بِمَا فِي أَدْلٍ وَقَلْنُوكَ مَا فَعَلُوا فِي اللَّا مِنْ فَعُلَمْ فَ الْعُصَا وَهُ مَا الْمُنْ مِنْ مُسْتِينٌ فِمِ اللَّهِ عَالِمٌ مَا سُلَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م اتَّكُ لَتُنْظُرُ فِي فَيْ اللَّهُ مِنْ وَلِين عَسَمْتِ فِيهَا لَيُرَجَهُمْ فَالْوُ اعْتُوْرُمُ وَمُعْرُوْ وَ وَفُولُ فَالْوَاعِبِيُّ وَمِعْلَمْ يَيُّ وَقَال مُنْ الْمُنْ مُعْدِيًّا عَلَيْهِ وَعَلَّ إِنَّا اللهِ

وَعُوْ لِللهُ عَنْ فَالْبُيْ الْمُرْيِ لِللهِ وَكُلَّالَةِ وَلا مُرْحَثِّحُ مِنْ مُعَلِّمُ لللهِ فَي تُحِكُّ لل وفدك المارمند عفت الله أَمَّا فَهَا أَنَّا فَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اعْطَالْعُوْسَ الرفا وَ فِيَا يِعَالِ الرُّنَّعِ سَاكِدَانِ وَمُدَّكِنَّ التَّحْوِيلِ فَوْلَم اللَّهِ الْمُؤْلِدِ فَوْلَم ور فالن كلما المورك إلى وكانية في المجرورالا الب كالمالين لَمْهُا فِي الرُّفْعِ وَفَنْدُرُويَ اللَّهِ مُلْحُدُ إِنْهَا الْعُوي عُيْرِناً مَنَّى ١ وَيُوْمًا نِي مَعْمُ اللَّهِ عَوْلًا تَغَوْلُ الْمُولِي وَالْإِنْ فَيْسُ لِلْرِقْدِ اللَّهِ عَالَم اللَّهِ كانك الله في النواف مُلِيُّهُ فِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كان دائد ولا ارك في مُنَةً كوادى بلغيرية العَمْ المنوتشفطان عِ لِلْمُوْمِ سُغُوْمُ الْمُرَكِيةِ وَ فَرُّ لَمُنتَا فَي فَوْ لَمِ . هُون يَانَ نُعُجِب مَعْتُلُمُ المُونِعُونَان لُو تُعْجُوا وَلُونَكُم اللهِ وَفُولَ الْمُوالِينَكَ وَالْمُشَالِ مُنْفِي عَالَاقْتُ لِبُونِ فَ وَبِهَا إِنَّا لَهُ الْمُعْدِلِ فَ وَيْ بَعِفِ الرِّوانِابِ عَن أَن خُتْنِي إِنَّهُ مِزْيَةٌ فِي وَيُصْبِرُوا مَا المات مُنْسُكُ سَاحَ نُدُّ اللَّا الدِّيدِ حَالِ الْجُزُمِ فَاتُهَا تَسْفِيكُا سَقُولُهُمُ الله المُوعِنْ فِي وَلَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلَعْوَةُ مَا أَسْرَا لِمُ أَسْرًا وَ آخِ عِيثَتِي مِالْخِ بِالْعَزَادِرُ يُعْ سَرُابِ وُصِيْهُ ﴿ وَلَا تُرْتُ الْا لَهُ الْوَالْمُ الَّهِ فَعَلَى مُ لِلْفِيمُ فِلْمُ فِي الْمُعَادِ

اخي ا

المري

الْجُعُ الَّذِي مِعِنُهُ حَوْمًانَ هُمَرُةُ عَارِضَةٌ فَي الْجِنْعُ وَيَأْقُلُمُوا الْمَالَاهَا وَالْمِينَ وَادُّ وَذُلِكُ فَوْ الْعُنْمُ مُطَّا وَأُورَكَا مَا وَالْمُصْلِ مِطَالِحُ فَ وَدَكُ إِنْ عَلَى حَدِّ صِحَافِ وَرَسَائِلَ وَكَذَلَكَ شُوَامًا وَخُوارِيا ين بخع شاوية وحادية فاعليز عن شوي وحوث والحمل حواوى وشواوى عمشو إلى و مؤاع على حدّ اوالك ترشوانا وجوايا و فُدُفالُ بعِفْهُمْ مُدَافَا إِنَّ يَعْفِ الْوَاوَ بِدُلِّ الْمُنْزَةُ فعهوفة وموشلاواماي فقالوا اذاؤك وعكلوي وهذاويك أنهم إدادوانشاكلة ادُاوه وعلاؤة وهراده تغد الواحد المع ف وفوع واو بعدال ولذا الروك والهروعا يضد عَى الْمُعْ لَمُسْتُهُ وَ إِواسُوا إِ حمع جائيتَ واسَاييةٍ فَاعِلَتْ مِنْ ا وسار فرندك فصل وكل واو وتعث دابعة فمناعلا ولوينفخ الخالها فليت الحؤ الخزين وعاديث وتحيث والريجيك والسارفيث ومضارعتها ومضارعة عزى ودي وَيَا عَيْ فَولِكُ يُعْدُورُ إِن وَيُرْضَيُونِ وَكِيفًا يَانِ وَكُ فَالِكُ مَّلْهَيَانِ وَمُصْطَفِيًا فِ وَمُعَلِّيَانِ وَمُعَلِّيَانِ وَمُشْتُنْدِ عِيَانِ فَصِل وفَدُّ الْجُرُ وَالْحُوْ حُبِي وعَبِي حَجُرى بَقِي وَفَيْ فَلَمْ لِيلِوَّهُ وَ الْكُرْفُوْ يُوْعِمْ فَيَقُولُ حَتَّى وَعَيَّ بِفَيْتِمْ الفَّاءُ وَكُنْهِمَا كَا فِيلَ لِي وَلَّ في جُعْ أَلُوى قَالُ اللهُ مَعَالَى وَمُعْنِي وَرُحْتَ عَنْ يَتِيمُ فَالْعُبِلِةُ

الزوام

وفالوا ادخر صنبت فن وخرضت وفالدا ارضوع للالمتار فال سِيَوبِهِ والرُحْثُةُ تَيْفَ هَا الغَوْالْوَاوْ وَالدُّحْرِيَّ رَبَّيْهُ كَتَبِرةٌ وَالْوَجْهُ غَالْجُمُّ الْيَاءُ فَ وَالْمِقَالُوبُ مُعْمَالًا لَهُ يُشْتُرُوا وَيُوانْكُونَ الله ف عزيدة منالها في فيساء ورداء فان كانك أصليَّة لمُ نَقْلَبُ لَعَوْلَكُ وَادُورَايْ وَآنِهُ وَ خَالِثُهُ فَصَلَ وَالْوَاوَاللَّهُ مَا قُلُهَا مُعَلُونَةً لَمْ كَالَمْ لَحُوعَ ارْبَةً وَكُنِّينَهُ وَإِذْ الْمَا وَامِنْ يَقِلْهُ وُبِينَا وَالْإِلَاكُ وَهُ حَاجِرِيةٍ لِحُوْمِينَا وَهُو الرَّحِ فَي دِنْكِ الْمُوالْزِعِ فِي دِنْكِ فَهُولِهَا لَعُبُرِكَ إِجْ أَقَلَتِ فَصِيلًا وَمَاكَانَ فَعَلَى مِزَالْبَ فُلْتُ بَا وُهُوا وَا لَيْ لِلهُمَاءِكَا لَتَقَوْى وَالبُقُوى وَالرُّعُوبُ وَالنَّرْوَبِ وُ الْمُورِي لِهُ أَمَّا مِن وَيْ وَاللَّاعْوَى إِنَّهُمْ الطُّغْبَانِ وَلَهُ تُقُلُّ فالمعنات نخو خريا وصيدتا ورتيا ولا يَفرون فياكان مِزَ الْعُ الْحُودُ عُوى وَعَـ عُروي وَشَهُوري وَلَيْنُوى وَ فَعُمَا يَتُلَكُ واوص إلا في الوع دون الصفة فالم عن فو العثاما والدنك والقفيا وَتُدْشَدُ الفَصْوَيُ وحُنُووَى وَالصَّفَةُ فُولِكَ الْأَلْبَيْتُ نَعْلَى مِنْ عُنُ وْتُ عَزْوْت و كَالْفِنْرُونُ فِي فَتْ لَيْ الْلِيَا لِكُو الْفِنْتِ وُ الْقُصْيَا فِي سَاوِنْ لِي مِنْ فَضَيْنِ وَ اتَا فِعُلَى فِي قَفَا الْمُنْسَاقِ اللهِ عَلَى الأَصْلِ صِفَةً وَ لَمْنا فَصَلِي وَاذًا وَفَعْتُ لَعِدًا لَفِ سَرِيدَ

وانه فعلوا وَلَمُ كَيْمُوْوَا مِنَ مَعَلَى عَالَمَهُ الْمَالِمُ اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَمُوا اللّهُ وَالْوَلِوْلَوْا اللّهُ عَلَمُوا اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وإن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَمُهُ اللّهِ اللّهِ عَلَمُا اللّهِ عَلَمُوا اللّهِ عَلَمُا اللّهِ عَلَمُا اللّهِ عَلَمُا اللّهِ عَلَمُا اللّهُ عَلَمُا اللّهُ عَلَمُا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

وانا فعلواد كأف الواوهون وموسكس فعلى والمالقلم مناه فعل مزاليا والواوجيماً فاذالسنوماكا وفلسلواو ما وفي لابنا إلامتكر و

عَلَى السَّبَهِمْ فَعُدُوا بِالْمِدْعَامِ الْيُ مُرْبِ مِلْلُقَةُ والنَّا وَثُمَّا عَلَىٰ ثَلَثْمُ اضْرُبُ احْدُفُ أَنْ يَنْكُن لِمَ قُلْ وَيَعَرُ لَا النَّان فَعَرَ اللَّهُ عَنَا مُرْفَرُونَ لَمُولِكَ أَرْبُونَ مُتَا فِيرُ وَلَا أَفُلَ لَكُ والنَّا بَ أَنْ يَعْرَكُ المؤلُ وَيَعْلَى النَّالَ فَيَنْهُ المَدْعَامُ حِقْولَ طَلَّكُ وَرُسُولُ الْمُنْ وَالشَّالِثُ النَّ نَعَرَّكَ وَهُوَعَ لَى مُلَّمَةُ أَوْجُعِ مَالِردْعُ المُ فيه وُ اجْبُ وذلك أنْ يُلْقِمَا فِي لِهُ وَلَسْرَ أَجُونُهُمُ لِلاكُمَانِ خُورِدُ وَيُرِدُدُ وَمَا مُؤْمِدِهِ إِيرُ وَذَلِكُ أَنْ يَنْفُصِلًا وَمَا تَعْلَهَا مُعَيِّ إِنَّ أَوْمَلَةٌ كُوانعَتَ بِلَّا وَالْمَالَ لَا يُدِوثُوب بِحَد أَوْبِكُونَا يُخْتُمُ الْإِنْصَالِ لَحِ اقْتَتَلَ لَا نَا الْهُ فَتَعَالَ لَا بُلُوفُهُمَا وُقوْعُ تَاءِيعُكُ فَعَرَبِيمَةُ بَنَاءَلَكُ وَمَاهُو فَيْتَ نَعُ فِيهُ وَهُو عَلَى ثَلَتْهُ أَضْ إِلَا مُعَلَّا أَنْ بَكُونَ احْفَا لِلاخْسَاقِ عُوفُرُدم وَجُلْبُ وَالشَّاءُ النَّ نُودِي فِيهِ الدُّعْ الْمِلْ لَبْسُ مثال بِمثَالِ نح سُن رِ وَظِلل وَحْرِيد والشَّاكُ أَنْ يُفْصِلًا وَمَاوُ وَالْمُالْ الوَّلِحُ فَأَكْمُ الْمُنْ عُثْرِيَّةً خُوْتُومُ وَاللَّهِ وَعَوْ وَليب وَلَقُعْ فِي الدِّدْعَا مُرْعَدُ المنعَادُ مُن حَمَا يَعْ فِي المَعَاثِلُيْنِ فلا بَدُهُ وْحُوفِ الحِرُوفِ العِعْرَفُ مُتقًا رِبْهُما مِنْ مُتَبَاعِلَهُا فصل وعارجه ستَّةُ عَشْ فَللهُ مَنَّةٌ وَالمَّاءِ وَالمَانَةِ وَالمَّاءِ وَالمَانَا فَعْنَى

عَبُوابافُهُم كَاعَيْتُ بَبْيْضُهُ اللهامَة وَكَنْ للسَّ الْحِيَّ وَاسْفِيً وخوي فالجني والشغني وخوى وكأفاح كذلارت وَكُونُ يُعْوُا فِهَالَمُ لَاوْلِم حَركتُه خُولُ فُنِي وَلَن يَبْعُونَ وَلُنْ عَلَىٰ وَقَالُوْ الْحُرُجُ عُمِياً وعَبِّي اَحِيَّةُ وَاتَّحِيًّا أَ وَ أَحْدِينَا أُوا أَغْيِيا الوَقِينَ مِثْلُ جَنَّ يُولُول المِعْلَالِ وَلَيْ يَجَ فِيهِ الْحِدْعَامُ الْأَالَمُ يَلَقُلُ أَنْهِمُ مِثْلَانِ لِقَلْبُ لِكَسَّنَ الوُ إِوَّالْقَائِيَةُ يَازُ فَصِيلِ وَمُضَاعِفُ الوَّاوِضِيَّقِي بفعِلْكُ دُونَ فَعَلَتْ وَفَعَلْتْ لَا نَهُمْ الْوُمُنُو اهْرَالِقُونَ لَحَ عَرُونَ وَسَرُوتُ لَلْزَمْمُ الْ نَقِولُو افْوُوتُ وَقَوْوتُ وَهُرُوتُ وَهُرُ لِحَمَا الْوَاوِيِ اكْرُهُ مَنْهُ ﴿ إِجْمَاعِ الْيَابِ وَفِي سَالْخُوشَةِ فَ تَنْقَلُ الْوَاوْتِ الْرَّ وَأَمَّا اللَّهِ أَوْ التُّرَّةِ 'وَالبُّووَ للوِّ فَيَعَمَّالِثَّ اللَّهِ عَلَى مِ فم ل وَقَالُوا فِي الْعُتَالِّ مِنْ الْحُورَةُ الْمُ أَوْرِي فَقَالُمُوا الْوَافِ النَّا نَيْدُ أَلِقًا وَلَوْ يُدْعَمُوا لَمِنَ المِدْعَامُ كَانَ يُفِينُهُ مُوالِحًا رَفَضُوهُ من خراج الواو بالفيرة خو تغرو وكي والوفالوا احواق جُواوُ وَتَعَوُّلُ مُعْلَمُ إِحْوِيوا وَاحْوِمًا وُمَرْفَالُ إِنْهَابُ فَالَ الْمُوفِيَّةُ وَمُنْ الْخُفُم اقْبَتَ لَا فَقَالَ فِيَّالُ قَالَ مُؤَّارُهُ هِ وَمِرْأُصْنَافِ الْمُشْتَرُّ كِالْمُدْعَنِ الْمُثَالِيْفَا الْمِيَالِيْنَ الْمِيَالِيْنَ الْمِيَالِيْنَ

خومصد والبوا يخروف مُسْتَمِينةٌ وَهَا لِكَافَ الْبِي كَالْجِيم وَلِلْ إِنَّا إِنَّا فِي وَالْجِمِ الَّهِ كَالَّمْ مِنْ وَالْمَثَادُ النَّعِيفَةُ وَالْمُنَا ذُالِّينَ كَالْنَا وَالْطَا الْيُحَالِثَا كُوالْطَا النَّيْ كَالْنَا ؟ والبا التيكالفاآء فصل وينتهم المالجون والمهوسة وَالسُّدِيكِ وَالرِّحْوَةِ وَمَا بُنْ السَّلْكِ مِلَّةَ وَالرِّحْوَةَ وَالْمُطْعَةِ والمنفقة والمستعلمة والمنفضة وخروف الفلفلة وحروا الصَّغْر وح وف الدَّحْقَة وَ المُعْمِينَةِ وَاللَّهِينَةِ وَالْ الْمُعْرِفِ والمحرَّد والهاوي والمرتوب فَالْمِيونُ فَاعَدُاا لَمِ عَمْ فَاولات سُنْعَالُ مُعَادِقِهِ المُوسَةُ وَالْمِزَاسُاعُ الْمُعَادِقِي عُورَج المرف ومنع النُّفُ النُّ بَعْرِي مَعْمُ وَ الْهُ يَ خِلافِهِ وَالَّذِي يَعْمُونُ بِهِ سَالِيْهُمُ اتَّكَ اذْ الحَرَّثُ الفافُ فَقُلْتَ فَقُوْ فَهُدِتَ النُّسُ مُحْمُورًا النَّهُ مُعَمَّا بِثَيْ سِنِهِ وَتُرْدِدُ الْكَافُ مُعَدُ المُّنْسِ معاودً الهاؤمساوعًا لعديه والشَّعابُ أَ فَوَلَكُ أَجُدْتُ طَبَقُكُ أَوْ أَجِدُكُ فَطُبْ وَ الرَّحْوَةُ فَاعِدُ اهَا وعَدَاما في قُولِكُ - لِمُرَيِّزُه عِنْنَا أَوْ لِمِ يَوْعُونَا وهِي الْنَيْنِيُ الثَّبِلِينَ وَالْجِبْوَةِ وَالشِّلَةُ انْ يَعُمِ مِنُونَ لَكُرْفِ فَي مُعَرَّحِهِ فَلا يَوى وَ الرَّخَا وَفَي عَلِافِيا وُيْنَعَرُونُ سَائِيْهُما مِانُ تَعِفُ عَلَى اللَّهِ وَالشِّينِ فَيَعُولُكُمْ

الْمُنْ وَلِلْعَنْ وَلِلْتَاء الْوَسَطِيمُ وَلِلْغَبْنِ وَلِكَ أَدْنَاهُ والمعاف أقمى اللسان وكافوف ويلف كو وكاف والسان وَلْفُنَاكُ مَا يَلِي مُعْزِجِ الْمَنَا فِ وَلِلْمِ وَالنِّينِ وَالْبَارِ وَسَطَاللَّا وَكَا يُحَاذِيهِ مِن وَسِطِ لَلْمُنْكُ وَلِلصَّادِ اوْ لَهُ الْمُاكِ وَعَالِلُها مِن لِلْأَمْرُاسِ وَلِلْإِمِ مَا دُونَ اوَّلِ حَا فَيْزِ النَّسَانِ الْي منشق طرفه وعاد اذى ذلك مزاله الأعلى فؤنوالنامل والتاب والزباعية والتنبية وللنؤن الرطب السارونوب التَّنَابَا وَلارًا مَا هُوَ ادْخُلْ فِي ظَهْراللَّانِ قُلْلًا مِنْ عَزْمَ اللَّهِ والطاووالداك والتأمائين طرف اللساب وأضول الناكا وَالمِتَادِوُ الزُّاءِ وَالسِّينِ مَا نُبُرُلِ النَّامِ الْعُكْمَا وَالْفَا الْمُكْمِا وَالْفَا الْمُكْمِ الشُّغَةِ السُّغُ فِي وَاطواتِ الشِّنَايَ الْعُلَمَا وَلَابَا وَالْمِ والدولا فالمؤال فأنتين فصل وكرتني عكدا لحروب الى مَكَنَّةٍ وُارْبَعِينَ فِي وَالعِربَيْرِ الدَّمُولُ بِلْكَ النِّيْعِينُ وَالمِيْرُون وينفرع منها سنته ماخور عاني الفرآن وكالم فصيح وَهَا الوِّنُ السَّاكِئَةُ الَّهَ عِ غُنَّهُ فِي الْمُشُومِ فُوعِنَاكِ عِي النون ألمنفيَّة وَالْفَامِينَةَ وَأَلِهَا الدَّمَالَةِ وَالتَّفَيْمِ فَوَعَالِمُ وَالصَاوِدُ والنِّينُ النَّيْكَ الْمِيمِ لَوْ أَشُدِفْ والصَّاذَ النَّهَ كَالزَّاكِينَ

الهزة التي يني من ومع

حروف اللَّبِين وَاللَّهُ فِي اللَّهُ عَالَ سِيَبَوَرُ فِي هُوَحروكُ شَار بلُ حرى فيه المورف بالخراف الإسان مع القوت والمكرنالك المتكاداوقف عليم تعثر طرف الساب مَا فِيهِ مِنَ التَّكُورِ وَالْمُنَّا وَيَ اللَّهُ لِأَنْ عَلَيْ مُعَالِّمُ مِنْ النَّهِ هُوادالْمَوْتُ الثلام التاع محزج المياء والواو والمهنوث النا لفتغف محاج بر منات ه وخفائها أؤساب العبن بتج المناف والكاف لوتيت بن عنت كدر الطلام النَّ عُنْدَاهُمُ مَنْ الْمَامُ وَالْمِي وَالشَّيْنِ وَالصَّادَ شَجَّرْتِهُ الن سُمُالَمَا مَنْ تَجِ اللهُ وَهُو مُعْرِضُهُ والصَّادُ والسَّبَ والزَّاءُ أَعَلِيَّةً لَانَّ مُعْدَ اللَّهِ مِن إِسَالَةِ اللَّمَانِ وَالطَّأَ وَالزَّالَ وَالتَّأَنَّطُعَيُّهُ لِانَّ مبداهَا مِنْ نَطِعِ الْعَارِلَا عَلَى والظَّاوَ وُ الذَّالُ وَالمَّالَ لِنُونِّيُّهُ لِمِنْ مُبْدُاهُا مِنَ اللَّكَمْ وَالرَّاوَ وَاللَّهُ وَالدُّونَ ذَوْلَهُمَّةً فِي أَنَّ مُبْدَاهًا مِنْ ذُولَى اللَّمَانِ وَالْوَاوَوَالْبِاءُوالْبِمَ شَفُوتَنِهُ أَوْشَفِيتُكُ وَخُوفَ الْمَدُولُلِينِ ي جُوفًا في الله واذاريم الدعام الرفية منارب ﴿ فَلَا بَدُّ عَانِفُو مَوْ قُلْمِ إلى لَفظم لَبَصِبَ مِنْ لَا لَمُ لَا تَعَالِكُمْ ادْعُنامه فيه كاهو مُحَالَ فَاذُازِنْتُ ادْعَامَ الدُّالِ فِالسَّينَ مِنْ قُوْلِهِ نَعَالَىٰ بَيْكَادُسُنَا بُرُونِهِ فَأَقِلْ الدَّالَ الدُّالَ الدُّالَ الدُّالَ الدُّال

العَشَ فَإِنَّاكُ مِنْ صَوْتِ لَلْمِ مِلَكُ الْمُحْصُورًا لاتقاعَالَ من وصوت السين اربًا عله إن شيت والكون سُر الشِّقْ والرَّخَافَةُ أَنْ لَا يَمِّ الْمُؤْرِّدِ الْمُعْمَارُ وَلِمَ الْمِرِي لَوَقَفَاعَ لَي الغنن واحساسك في مؤته بشبه السلال من مخرجها الْصِي الحاء والمطبقة العسَّا دُوالعَّلَ ، وَالقسَّارُ وَالقسَّارُ وَ المنفَيَّةُ مَاعَدُالًا وَ الدَّطِيَافُ أَنْ تُطِيقُ عَلَى عَزِيدُ لِلْرُفُ مِنَ اللَّمَانِ مَا كَاذُاهُ مِزَلِهِ مَا لَهِ مَا لَا فَهُ وَالْمُنْعَالِمُ وَالْمُتَعْلِيْةُ المربعة المطبقة و لك روالغين والفكاف والمنفضة مَاعَدُ اهَا وَ الاستعلا ارتفاعُ اللَّمَانِ الدالجِنالِ أَطْلِعَاتُ أَطْلِعَاتُ أَوْ أَنْ تُطِبِقُ وَ الدَّخِيفَ إِضْ فِلافِهِ وَحُرُونَ ٱلْقُلْمُ مَا فِي قولك قلط بج وَالْقَلْقِلْة مَا تَجْتُن بِد إِذَا وَقَنْ عَلَيْهَا من سَلَّة المَتَّوْبِ المُتَمَّعِ مِدَ الصَّدْبِ مَعَ المُدَّ وَالنَّفْظ وحروف الممنب الصادوالزاى والتبن لانها بوعن الع وَفُرُو الدّلاويّة مَا في قواك مُرَبِعُل وَالمُضْمَيُّة فَاعْدُلِهَا وَالدّلافَةُ المعناديها على دَلْق اللِّسَانِ وَهُوَطرفُد وَالماضاتُ أَتُهُ لِيَكَادِيْنَى مِنْهُ كَلِهُ زُبَّاعِيَّةٌ ٱوْخَاسِيَّةٌ مِعْدُ اللَّهُ مِنْ عَنْهُ وَاللَّبِينَ مُنْ فَكُ مُنْ مُنْ عُنْهُ وَاللَّبِينَ

انْمُلَ فِي الْفِيخِ اللَّاحِمُلُ فِي لَلْكِي وَادْعَمُو الدَّوْنَ فِي اللَّهِ وَحُرُونَ طري الميان في المناد فالشِّن فاذًا أفْسَلُ لَكُ طَانُ الرُّونِ واحدافو احداوكا لغضا مع بعفي فالدرعام لافقاع لى مُدِدُلِكُ عَنْ عَنْ عَنْ وَاسْتُمُ الْهِ فَوْ مَنْ اللَّهِ وَعُوْدَمِي هِ فصل فالمُنْوَّةُ كَامَنْ عُمْ يَا شَلْهَا الدَّفِيغُونُولِكُ عَا الْحُ وَرَأْسُ وَالدُّأْسُونِ الْمُوادِ وَفِيزٌ يُرِي خَفْق الْمِراللهُ قَالَ سيروثه فاتاالمرزان فلين فها ادعارم فولك فزا انوك وُافْرِي أَمَا لَكُ قَالَ وَرُغَرُوا انَّ انْ ان العواجِ اللَّ قَالَ الْعَقْفُ الموزيش وناش معكم وعي كديثة ففذ دور الد دعام فول هولاو لايد عرى عيرة ولاعثر عاديا فص وَالْمُ الفَّانُدُ عُمُ الْبِيِّنَةُ لا فِي مِثْلُها وَلا في مُقَارِبُها وُلانِسْتَطَاعُ انْ الون مُدَّعُ فِي فَعِلْ فَعِلْ وَالْمَا الدُّعْرِينَ لِلَّ وَقُعْتُ لَعْلَاقًا أَوْقُلُها كُفُو اللَّهُ فَي اجِبُهُ مَّا يُمَّا وَ اذْنِهُ هَانِهِ اجْعَالُما وَاذْنَقُا ذِهِ وكالدغغ فهالله المنها خواجته ملالة فص وُالْفَيْنِ نُدْعَمُ فِي مِينَاهِا كَفُولِكَ ادْفَعُ عَلِبًا وَكَفُولِ نعالى فَرْدُ اللَّذِي يَشْفَعُ عَيْدُهُ وَجُ لِلَّاءِ وَتَعَتُّ يُعْلِمَا اوُفِيَالَهاكُفُولل عِنْ ارْفَعْ مَا نَمَّا وَادْعُ عُنُورًا إِرْفَيْنَا مَّا وَاذْخَتُوكًا

المُزادُ عِنْها فِي البِّيفِ فَقُلَ يُكَاشِّنَا بُرُونِ ولَهُ لَكَ السَّارُ فِي الطُّكَ مِنْ قُوْلِهِ وَقَالَتْ ظَائِفَةٌ فَصَلِّي وَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا رِبَانِ مِنْ أَنْ يَلْتُعْيَا فِي كَالِمَ أُو كُلِمَتْ فَأَنِ النَّعْبَا فِي لَمْ نظر فانكال انعام الأورى الى السي المجزنووب وَعَيْدِ وَوَيْدُ بِنَدُ أَمَانِعَ أَخْرُ وَكُرِهُوا وَطُدًا وَوَنْدًا لِأَيْمُ مِنْ بَيَانْدِ وَادْعَامِهِ بُيْنِ نَقُلِ وَكُبْسِ وَيَهِ وَتُدَيِينَا لَهُ مَانِعُ آخُوا وُهُ ادار الإدْعًام الى اعتلابي وَهَا مُدْتُ الفاءِ فِي الْمُعَاجِ والادغام ومن في فريبوله وددت بالفيز لدن مارعه كان يَونُ فَيْهِ إِعْلَالُونِ وَهُو تُولُاثُ أِيدٌ وَالْ أَمْ لِلْاَسْ جَالَ فَوَالَّمْ وهيرش وأصلها المع وهنمش لان انتاك وتعلك لنتائة البينية فاحت الالباس وان التقيا فكالتن نعت مُغَرِّ وَالْمُثَافِقُ فَالْمُدْعَ الْمُحَالِمُ اللهُ النَّالْ فَيْدِ وَلا تَعْبِبَ صِيعَة فص وَلَيْن عُلَاق انتَكُلُّ مُنْعَار بُعْزيفالني يؤغزاده فأفي الآخر ولاارك للمشاعدين المتنع دلك فيهمنا فقد تغرض للنقنارب مؤل لموانع ما يحرمه الدعف الر وبتَّفَق الميَّاعَدِ من للخاص كانسوِّغ الْعَامَهُ وَمِنْ لَهُ الْبِعْرِ حروف صنوى مشغر مهانقاريها وماكان مزحروف الحاف

وکسته و شاه فرنای و غیمان و داد کاروا یو مصور - وظیر و و شدطره کاری م

وفيردوي المربية عُز لِهم و في زُحرة عَز التارما وعام الحاء في العَيْن ولائدُ عَنْمُ فِيها الدَّ مثلها وادا أجسم العُيْنُ والها بجاز فليم الماني وأدعا مما عوقولك فيعفي واجد عُتبة فيره وأيتناناة فصل والماء تدعون غ والمالخ ادخ حَمالًا وقول مقال الرّخ حتى ويُديّ فيها الها والمنان فعد المناف والمناف المناف المثلاة فوال لا تعرِ فَالتَّلْ وَادْمَعْ خُلُقًا وَأَسْلَمْ عَمَدا فضل والناف والخاف كالعنب والمناء فالاستدنتياني فَلَيْ الْاَقْ قُبَالُ وَقَالِكُنْ أَيْمَاكُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ مُلْكِرُ لَكُمْل وَقَالَ عَلَى مُلْكُ اللَّهِ وَقَالَ فَوَالْ الْحَرَّادِ احْرُوا فِي عِندَلَ قَالُوا ع فصف لو الجيم نُكُوْمُ عِنْ مَنْ الْمُورِيُ مِنْ الْمُورِيُّ مِنْ الْمُورِيُّ مِنْ الْمُورِيُّ وَلَا اللهِ مِنْ الْمُورِيُّ وَلَا اللهِ مِنْ الْمُرْدِيُّ وَالْمُورِيُّ الْمُرْدِيُّ وَالْمُورِيُّ الْمُرْدِيُّ وَالْمُورِيُّ الْمُرْدِيُّ وَالْمُورِيُّ الْمُرْدِيُّ وَالْمُورِيُّ الْمُرْدِيُّ وَالْمُورِيُّ الْمُرْدِيُّ وَلَا اللهِ مِنْ إِلَى اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله عَنْ لِهِ مِنْ وَأَدْعَا مِنْ إِلَيْ النَّاء في قول مِعْالَى ذِي الْعَارِج تُعْرَجْ وَلَدْ عُرْفِيهِ اللَّكَ الدَّاكَ وَالنَّاكَ وَاللَّكَ وَاللَّاكَ وَاللَّاكَ وَاللَّاكَ وَاللَّاكَ والناء بخوار بط عِلا واحدة إرا ووجب حبوبها واحفظ خَارَكُ والْجَاوَكُ وَمُتلبَ عَالِسًا فصل والبِّنُ الْمُغُمُّ

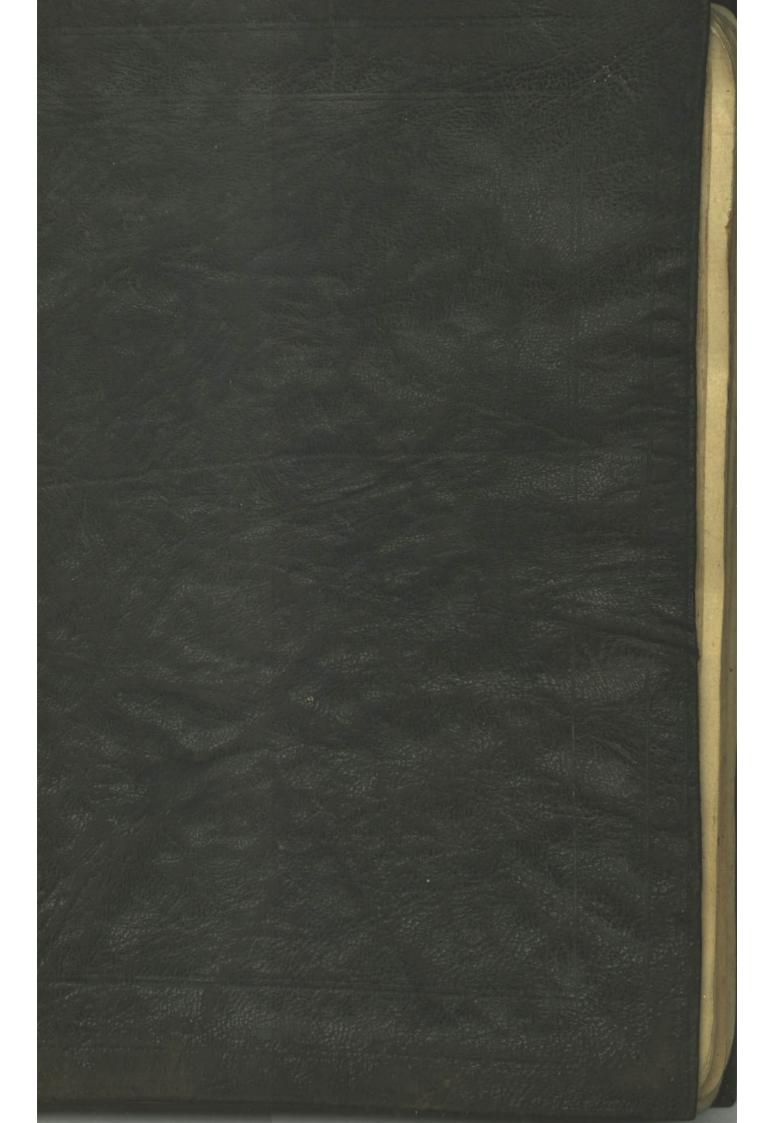